

- بَدَأْتُ بِيِسْ مِ اللهِ فِي النَظْ مِ أَوَّلَا تَبَارَكَ رَحْمَانَا نَجِمَا وَمَوْلِلا ٢- وَتَنَيْثُ: صَلَّى اللهُ رَقِي عَلَى الرِّضَا مُحَمَّدِ إِللْمُهُدَى إِلَى النَاسِ مُرْسَلا ٣- وَعِثْرَتِهِ مِ ثُمَّ الضَّحَابَةِ ثُمَّ مَن تَكَدُهُ مُ عَلَى الإِحْسَانِ إِلْخَيْرِ وُبَلا ٢- وَتَلَّثُ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ دَائِمًا وَمَالَيْسَ مَبْدُو عَابِهِ مِ أَجْدَمُ الْعَلَا ١- وَتَكَدُّ : فَحَبْلُ اللهِ فِينَا عِبَالُهُ فَجَاهِدَ بِهِ مِ حِبْلَ الْمِدَامُ مَتَكَلَا ١- وَتَكُرْفُهُ الْمُرْضَقُ قَرَيْكُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٠. وَإِنَّ كِتَابَ ٱللهِ أَوْتَقُ شَافِعٍ قَأَغْنَىٰ غَنَاءٍ قَاهِبً مُّتَفَضِّلا ١١- وَخَيْنُ رُجَلِيسِ لَا يُكَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ وِيَنْدَادُ فِيهِ تَجَكَّلا ١٢- وَحَيْثُ ٱلْفَتَىٰ يَزْمَاعُ فِي ظُلْمَاتِهِ مِنَ ٱلْفَتْرِيَلْقَاهُوسَنَامُتَهَالَا ١٠- هُنَا لِكَ يَهْ نِيهِ عُمَقِي لَا قَرَوْضَةً قَمِنْ أَجْلِهِ عِنْ ذُرْوَةِ ٱلْمِيزِيْجَتَلَىٰ ١٠٠ يُنَاشِدُ فِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْدِرْ بِهِ عَشُولًا إِلَيْهِ مُوصَلاً ٥٠- فَيَا أَيُّهَا ٱلْفَارِي بِهِ عَمْتَمَسِكًا مُّجِلَّا لَّهُ وَفِي كُلِّ حَالِ مُبَجِّلًا ١٦- هَنِينًا مَرِينًا قَالِدَ النَّ عَلَيْهِمَا مَلَا بِسُ أَنْوَا رِمِنَ ٱلنَّاجِ وَٱلْحُكَى ١٧- فَمَاظَنُّكُم بِٱلنَّجْلِ عِندَ جَزَائِهِ أُولَيْكَ أَهْلُ ٱللَّهِ وَٱلصَّهْوَةُ ٱلْمَلا ١٨- أُوْلُوآ لَيْرَ وَٱلْإِحْسَانِ وَٱلصَّبْرِ وَٱلتَّهَىٰ خُلَاهُم بِهَا جَاءَ ٱلْقُكَانُ مُفَصَّلًا ١٠- عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسًا قَيْعَ نَفْسَكَ ٱلدُّنْيَا بِأَنفَاسِهَا ٱلْمُكَد ٠٠- جَنَى ٱللهُ إِلْخَيْرَاتِ عَنَا أَئِمَةً لَنَا نَقَافُواْ ٱلْقُرْآنَ عَذْ بَا وَسَلْسَلَا ٢١- فَمَنْهُم نُدُورُ سَيْعَةُ فَدَتَّو سَطَتْ سَمَاءَ ٱلْعُكَرُ وَٱلْعَدَلُ زُهْرًا قَكُمَّاكُ ٢٠- لَمَاشُهُ ثُبُ عَنْهَا ٱسْتَنَارَتَ فَنَوَّرَتَ سَوَادَ ٱلدُّجَيْ حَوَّا يَفَرَقَ وَإِنجَانِ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِكَا بَعْدَ وَاحِدِ مَّعَ ٱثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَمْتَمَثَّلَا

٢٠- تَخَيَّرَهُمْ نُقَادُهُمْ كُلِّ كُلِّ بَارِعٍ قَلْيْسَعَلَ قُرْآنِهِ هِ مُتَأْكِلًا ٥٠- فَأَمَّا ٱلْكَرِيمُ ٱلسِّرِفِي ٱلطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ ٱلَّذِي ٱخْتَارَ ٱلْمَدِينَةَ مَنزِلًا إ ٢٦- وَقَالُونُ عِيسَىٰ ثُمَّ عُثْمَانُ وَرْشُهُم بِصُحْبَتِهِ ٱلْمَجْدَ ٱلرَّفِيعَ كَأَثَّكُو اللَّهِ ٧٧- وَمَكَةُ عَبْدُ ٱللهِ فِيهَا مُقَامُهُ هُوَ أَبْنُ كَثِيرِ كَاثِرُ ٱلْقُوْمِ مُعْتَلَىٰ ٢٨- رَوَيْ أَحْمَدُ ٱلْبَرِّي لَهُ وَوَجُمَّدُ - عَلَى سَنَدٍ- وَهُوۤ ٱلْمُلَقَّ فُ قُلْبُلَا ٧٠- وَأَمَّا ٱلْإِمَامُ ٱلْمَارِنِيْ صَرِيحُهُمْ أَبُوعَ مْ وَأَلِيِّهُ وَأَمَّا ٱلْإِمَامُ ٱلْمِتَادُهُ ٱلْعَلَا ٣٠ - أَفَاضَ عَلَىٰ يَحْيَ الْمَيْرِيدِي سَيْبُهُ فَأَصْبَحَ بَالْعَذْبِ ٱلْفُرَاتِ مُعَلَّلًا ٣١- أَبُوعُ مَنَ ٱلدُّورِي وَصَالِحُهُمْ أَبُو شُعَيْبِ هُوَ ٱلسُّوسِيُّ عَنْهُ تَقَبَلَا ٣٠- وَأَمَّادِمَشْقُ ٱلشَّامِ دَارُ ٱبْنِعَامِدٍ فَيَلْكَ بِعَبْدِ ٱللهِ طَابَتُ مُحَلَّلًا ٣٣- هِشَامٌ قَعَبَ دُاللهِ وَهُوَ انتِكَ ابُهُ لِذَكُوانَ، بِٱلْإِسْنَادِعَنْهُ تَنَقَلَا ٣٤- وَبَالْكُوفَةِ ٱلْعَلَاءِ مِنْهُمْ كَلَاثَةٌ أَذَاعُواْفَقَدْضَاعَتْ شَذًا وَقَرَنفُلَا ٣٥- فَأَمَّا أَبُو بَكْدٍ قَعَاصِهُ ۚ ٱشْهُ ۚ فَشُعْبَ أَرَاوِيهِ ٱلْمُبَدِّرُ أَفْضَلَا ۗ ٣٠- وَذَاكَ ٱبْنُ عَيَّاشٍ أَبُوبَكِ إِلرِّضَا وَحَفْصٌ وَبِآ لَإِ ثَقَانِ كَانَ مُفَضَّلَا اللَّهِ ٣٧- وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِن ثُمَّتُورِع إِمَامًا صَبُورًا لِلْقُكَرَانِ مُرَتِّلًا

٣٠- رَوَىٰ خَلَفْ عَنْهُ, وَخَلَادُ اللَّهِ عَنْهُ, وَخَلَادُ الَّذِي رَوَاهُ سُلَتْ مُ مُتْقَبَّ وَمُحَصَّلَا ٣٠- وَأَمَّا عَلِي مُ فَأَلْكِسَافِتُ مَعْتُهُ لِمَاكَانَ فِي ٱلْإِحْدَامِ فِيهِ تَسَرَّبَلا ٠٠- رَوَىٰ لَيْثُهُ مُ عَنْهُ وَأَبُو ٱلْحَارِثِ ٱلرِّضَا وَحَفْضُ هُوَ ٱلدُّورِي وَفِي ٱلذِّكْرِ قَدْ خَلَا ١١- أَبُوعَ مُرِهِمْ وَٱلْيَحْصَبِيُّ آبْنُ عَامِرٍ صَرِيحٌ وَبَاقِيهِمْ أَحَاطَ بِهِ ٱلْوَلَا ٤٠- لَهُ مُطُونٌ يَهْدِي بِهَاكُلُ طَارِقِ وَلَا طَارِقُ يُخْشَو بِهَا مُتَمَعِلًا ٤٣- وَهُنَّ ٱللَّوَاقِ لِلْمُوَاقِي نَصَبْتُهَا مَنَاصِبَ فَأَنصَبْ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا ٤٤- وَهَا أَنَا ذَا أَشْعَى لَعَلَ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ ٱلْقَوَافِي مُسَهَّلَا ٤٥- جَعَلْتُ أَبَاجَادِ عَلَى كُلِ قَارِئِ دَلِيلًا عَلَى ٱلْمَنظُومِ أَوَّلَ أَوَّلَا ٢٦- وَمِنْ بَعْدِ ذِكْرِي ٱلْحَرْفَ أُسْمِي رِجَالَةُ مَتَىٰ تَنقَضِي آتِيكَ بَالْوَاهِ فَيْصَلَا ٤٧- سِوَىٰ أَخْرُفِ لَارِيبُ أَفِي ٱتِّصَالِهَا وَبِاللَّهْ ظِ أَسْتَغْنِي عَنِ ٱلْقَيْدِ إِن جَلَا ٨٥- وَرُبِّ مَكَانِ كَرَّرَ ٱلْحَرْفَ قَبْلَهَا لِمَا عَارِضٍ وَٱلْأَمْدُ لَيْسَ مُهَوِّلًا

٤١- وَمِنْهُنَ لِلْكُوفِي: كَاءُ مُنَكَنُّ وَسِيَّةُ مُهُد، بَالْحَاءِ لَيْسَ بَأَغْفَاد ٥٠ عَنَيْتُ ٱلْأَلَى أَثْبَتُهُم بَعْدَ نَافِع قَكُونِ قَشَامِ اذَالُهُمْ لَيْسَ مُغْفَلَا ٥١- وَكُونِ مَّعَ ٱلْمَكِيِّ بِٱلظَّاءِ مُعْجَمَّا وَكُونِ وَبَضِرِ غَيْنَهُمْ لَيْسَ مُهْمَلًا ٢٥ - وَذُو ٱلنَّقْطِ شِينُ ٱللِّكَائِي وَحَمْزَةٍ وَقُلْ فِيهِ مَا مَعْ شُعْبَةٍ وَصُحْبَةُ تَلَا ٥٥- صِحَاثِ: هُمَامَعْ حَفْصِهِمْ، عَمَّ: نَافِعٌ وَشَامِ، سَمَا: فِي سَافِعٍ وَفَتَى ٱلْعَكَد ٤٥- وَمَكِ، وَحَتُّ وَيه وَأَبْرِ ٱلْعَلَاءِ قُلْ وَقُلْ فِيهِمَا وَٱلْيَحْصِي وَنَفَرُ حَلَّا ٥٥ - وَحِرْمِيُّ \* ٱلْمَحِيُّ فِيهِ وَنَافِعٌ وَحِصْنُ ، عَنِ ٱلْكُوفِي وَافِي مَا فَعِيدُ عَلَا ٥٥ - وَمَهْمَا أَتَ مِن قَبْلُ أَوْبِعَ أَكِلَمُهُ فَكُنْ عِندَ شَرْطِي وَٱقْضِ بِٱلْوَاوِفَيْصَلَا ٥٧ - وَمَاكَانَ ذَاضِدٍ فَإِنِّ بِضِدِهِ غَيُّ ، فَزَاحِم بَالذَّكَاءِ لِتَفْضُلَا ٨٥ - كَمَدِ قَا ثَبَاتِ قَافَتْ جِ قَامُدْ غَمَ قَهُمْ زِقَاقْ لِ وَٱخْتِ لَاسِ تَحَصَّلَا ٥٥- وَجَنْمِ وَتَذْكِدٍ وَعَيْبِ وَخِفَةٍ وَجَمْعٍ وَتَنْوِينِ وَتَخْرِيكِ أَعْمِلا ٠٠- وَحَيْثُ جَرَى ٱلتَحْرِيكُ عَيْرَمُقَيَّدٍ هُوَ ٱلْفَتْحُ وَٱلْإِسْكَانُ آخَاهُ مَسْزِلًا ١١- وَآخَيْتُ بَيْنَ ٱلنُّونِ وَٱلْيَا وَفَتْحِهِمْ وَكَسْرٍ، وَآبَيْنَ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخَفْضِ مُنزِلًا

٦٢- وَحَيْثُ أَقُولُ ٱلطَّهُ مُ وَالرَّفْعُ سَاكِتًا فَعَيْدُهُمْ وبِٱلْفَتْحِ وَٱلنَّصْبِأَقْبَ لَا ٦٠- وَفِي ٱلرَّفْعِ وَٱلتَّذَكِيرِ وَٱلْغَيْبِ جُهْمَاتُ عَلَىٰ لَفْظِهَا أَظْلَقْتُ مَن قَيَّدَ ٱلْعُدَ ٦٤- وَقَبْلَ وَبَعْدَ ٱلْحَرْفِ: آتِي بِكُلِّ مَا تَرَمَزْتُ بِهِ عِنْ ٱلْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا ٥٠- وَسَوْفَ أُسَيِّي حَيْثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ بِهِ عُمُوضِكًا جِيدًا مُعِمَّا وَمُخْوِلًا ٦٦- وَمَن كَانَ ذَابَاسِ لَّهُ وِفِيهِ مَذْهَبُ فَكَرُبُدَّ أَن يُسْمَىٰ فَيَـُدْرَىٰ وَيُعْقَلَا ٧٠- أَهَاتَتْ فَلَبَتْهَا ٱلْمَعَانِي لُبَابُهَا وَصُغْتُ بِهَامَاسَاغَ عَذْبَامُسَلْسَلَا ٨٠- وَفِي يُسْرِهَا ٱلتَّيْسِيرُ رُمْتُ ٱخْتِصَارَهُ فَأَجْنَتْ بِعَوْنِ ٱللهِ مِنْهُ مُوَمَّلًا ٦٠- وَأَلْفَافُهَا زَادَتُ بِنَشْرِ فَوَائِدٍ فَلَقَتْ حَيَاءً وَجُهَهَا أَن تُفَضَّلَا ٧٠- وَسَمَّيْتُهَا: حِنْزَ ٱلْأَمَانِي تَتِيُّنَا وَوَجْهُ ٱلتَّهَانِي فَاهْنِهِ عُمْتَقَيِّلا ٧١- وَنَادَيْتُ ٱللَّهُ مَ يَا خَنْ يَرَسَامِعِ أَعِذْ فِي مِنَ ٱلتَّسْمِيعِ قَوْلًا وَمَفْعَلَا ٧٧- إِلَيْكَ يَدِي مِنكَ ٱلْأَيَادِي تَمُدُّهَا أَجِنِ فَلَا أَجْرِي بِجَوْرٍ فَأَخْطَلَا ٧٠- أَمِينَ وَأَمْنًا لِلْأَمِينِ بِسِيرَهَا وَإِنْ عَثَرَتْ فَهُوٓ ٱلْأَمُونُ تَحَمُّلًا ٧٤- أَقُولُ لِحُرِ- قَالْمُرُوءَةُ مَرْؤُهُ } لِإِخْوَتِهِ ٱلْمِثْلَةُ ذُوٱلنُّورِمِكُكَلا.

٧٠- أَخِي - أَيُّهَا ٱلْمُجْتَازُ نَظْمِي بِبَابِ يُنَادَىٰ عَلَيْهِ عَالِيدَ ٱلسُّوقِ - أَجْمِلا ٧٦- وَظُنَّ بِهِ عَضَيْرًا وَسَامِحْ نَسِيجَهُ بِٱلْإِغْضَاءِ وَٱلْحُسْنَىٰ وَإِن كَانَ هَلْهَادَ الْ ٧٧- وَسَلِّمْ لِإِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ: إِصَابَةً وَٱلْآخْرَى آجِيَّهَادُرَّا مَصَوْبًا فَأَمْحَلًا ٧٠٠ وَإِن كَانَ خَرْقُ فَأَدَّرِكُ مُ بِفَضْلَةٍ مِّنَ ٱلْحِلْمِ وَلْيُصْلِحُهُ مَن جَادَمِقُولَا ٧٠- وَقُلْ - صَادِقًا - وَلَوْ لَا ٱلْوِتَامُ وَرُوحُهُ لَطَاحَ ٱلْأَنَامُ ٱلْكُلُّ فِي ٱلْخُلْفِ وَٱلْقِلَى ٨٠- وَعِشْ سَالِمَاصَدْ رَّا قَعَنْ غِيبَةِ فَغِبْ تُحَضَّرْ حِظَارَ ٱلْقُدْسِ أَنقَى مُغَسَّلَا ٨٠- وَهَذَا زَمَا وُ ٱلصَّابِ مَن لَّكَ بِٱلَّتِي كَعَبْضِ عَلَى جَمْرِ فَتَنجُو مِنَ ٱلْبَلَا ٨٠- وَلَوْأَنَّ عَيْنَاسَاعَةَ ثَلَقَ كَفَتْ سَحَائِبُهَا بِٱلدِّمْعِ دِيمَا قَهُ ظَلَا ٨٠- وَلَكِنَهَا عَن قَسْوَةِ ٱلْقَلْبِ قَحْطُهَا فَيَا ضَيْعَةَ ٱلْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهُ لَلاَّ ٨٠- بِنَفْسِي مَن ٱسْتَفْدَىٰ إِلَى ٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَانَ لَهُ ٱلْقُرْآنُ شِرْبًا وَمَغْسِلًا ٨٥- وَطَابَتْ عَلَيْهِ ٤ أَرْضُهُ وَ فَنَفَنَّقَتْ بِكُلِّ عَبِيرِ حِيزَ أَصْبَحَ مُخْضَلًا اللَّهِ ٨٦- فَطُولِيْ لَهُ وَ وَٱلشَّوْقُ بَنْعَتُ هَمَّهُ ۚ وَزَنْدُٱلْأَسَىٰ بَهْنَاجُ فِي ٱلْقَلْبِ مُشْعِلًا ٨٠- هُوَّا لْمُجْتَبَىٰ يَغْدُوعَلَى ٱلنَّاسِ كُلِهِمْ قَرِيبًا غَرِيبًا مُّسْتَمَا لَا مُّؤَمَّلَا

٨٨- يَعُ ثُرَجَ مِيعَ النّاسِ مَوْلَى لِأَنّهَ عَلَى مَا قَضَاهُ اللهُ يَجُرُونَ أَفْكُرُ ١٨٠- يَعُ ثُرَى نَفْسَهُ وبِالذَّمِّ أَوْلَى لِأَنّهَا عَلَى الْمَجْدِلَمْ تَلْعَقْ مِنَ الصَّبْرِوَالْأَلَا ١٩٠- وَقَدْ فِيلَ بَكُن كَالْكُلْ بُقْصِيعاً أَهْلُهُ وَمَا يَأْتِلِي فِي نُصْحِهِم مُّ تَتَكَلّا ١٩٠- وَقَدْ فِيلَ أَلْمَا لَهُ مَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِم مُّ تَتَكَلّا ١٩٠- وَقَدْ فِيلَ إِلَهُ الْمَنْ مَن يَا إِخُورِي يَقِي يَجِماعَتَنَا كُلَ الْمَصَارِهِ هُوَلا ١٩٠- وَيَجْعَلُنَا مِ مَن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ وَمَا يَكُ أَلْمَتَ اللهُ مُن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ وَمَا لِي اللهِ مَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُورِي يَعْلَى الْمُعْمَدُ وَمُلِي اللهُ مَن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ وَمَا لِي اللهِ مَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُورِي وَمَا لِي اللهِ عَلَيْكَ اعْتِمَا دِي ضَارِعًا مُتُوكِلًا اللهُ مُعْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُورِي عَلَيْكَ اعْتِمَا وَي ضَارِعًا مُتُوكِلًا عَلَيْكَ اعْتِمَا وَي ضَارِعًا مُتُوكِلًا اللهُ مُعْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُورَتِي عَلَيْكَ اعْتِمَا وَي ضَارِعًا مُتُوكِلًا اللهُ مُنْ مَا اللهُ مُعْلِي وَالْمُ اللهُ مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا وَعُلَالُهُ مُنْ وَلِي اللهُ مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي عَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِي اللهُ المُعْلِى اللهُ الل

٩٥- إِذَا مَا أَرَدَتَ ٱلدَّهْ رَقَاتُ أَ فَاسْتَعِهْ جَهَارًا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ بِٱللهِ مُسْجَلًا ١٩٠- عَلَى مَا أَنَى فِي ٱلنَّحْلِ يُسْرًا وَإِن تَنْ لِبَا فَلَسْتَ مُجَمَّلًا ١٩٠- عَلَى مَا أَنَى فِي ٱلنَّحْلِ يُسْرًا وَإِن تَنْ لِبَا فَلَسْتَ مُجَمَّلًا ١٩٠- وَقَدْ ذَكُرُ وَالفَظَ ٱلرَّسُولِ فَلَمْ نِيْ ذَوْصَحَ هَذَا ٱلنَّقَلُ لَمْ يُبْقِ مُجْمَلًا ١٩٠- وَفِيهِ مَقَ اللَّ فِي ٱلْأَصُولِ فَرُوعُهُ فَكَ تَعَدُ مِنْهَا بَاسِقًا وَمُظَلِّلاً ١٩٠- وَفِيهِ مَقَ اللَّهِ فَا أَبُ أُنْ وَعَاتُنَا وَكُم مِن فَتَى كَالْمَهْ وَي فِيهِ أَعْمَلًا ١٩٠- وَإِ خَفَا وَهُ وَ فَصَلُ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكُم مِن فَتَى كَالْمَهْ وَي فِيهِ أَعْمَلًا

#### \* ﴿ ﴿ أَلْسَكَمَلَةِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ الللل

وَبَسَمَلَ بَيْنَ ٱلسُّورَةِيْنِ فِصَاحَةٌ وَصِلْ وَٱسْكُتَن كُلُّ جَلَا بِياهُ حَصَلا اللهِ وَوَصِلْكَ بَيْنِ ٱلسُّورَةِيْنِ فَصَاحَةٌ وَصِلْ وَٱسْكُتن كُلُّ جَلَا بِياهُ حَصَلا اللهِ وَوَصِلْكَ بَيْنِ ٱلسُّورَةِيْنِ فَصَاحَةٌ وَفِيها خِلَا فَى حِيدُهُ وَوَاضِحُ ٱلْتُلكَى بِد. وَلا نَصَ حَلَّهُ مُ ٱلْمُخْتَارُ دُونَ تَنفُسٍ وَبَعْضُهُ مُو فِي ٱلْأَنْجَ ٱلزَّهْ رِبَسْمَلا على المَّخَدَة مُ ٱلْمُخْتَارُ دُونَ تَنفُسٍ وَبَعْضُهُ مُو فِي ٱلْأَنْجَ ٱلزَّهْ رِبَسْمَلا على المَّخَدُونَ نَصِّ وَهُوفِيهِ نَسَاكِتُ لِحَمْنَة وَاقْهَمَهُ وَلِيْسَ مُحَذَّلًا على على المَّهُ وَلَيْسَ مُحَذَّلًا على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## مه هه هم ورة أُمِّرَا لَقُ ثَانِ هِ هِ هِ اللهِ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١١١- وَمِن قَبْلِهَمْنِ ٱلْقَطْعِ صِلْهَا لُورْشِهِمْ وَأَسْكَنَهَا ٱلْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكُمُلَا ١١١- وَمِن دُونِ وَصَلِ ضَمَّةً أَمَّلَ سَاكِنِ لِكُلِّ وَبَعْدَ ٱلْهَاءِ كَسْرُ فَتَى ٱلْمَلَا ١١٥- وَمِن دُونِ وَصَلِ ضَمَّةً أَمَّلَ سَاكِنِ لِكُلِّ وَبَعْدَ ٱلْهَاء كَسْرُ فَتَى ٱلْمَلَا ١١٥- مَعَ ٱلْكَسْرِ قَبْلَ ٱلْهَا أَوِ ٱلْمَاء مِلْكُنَا وَفِي ٱلْوَصْلِ كَسَرُ ٱلْمَاء بِالفَهِمِ مُسَلَمًا ١١٥- مَعَ الْمَسْرِ مُنْ الْمَا أَوْ الْمَاء مِلْ اللّهُ مَا يَهِمُ ٱلْمُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَا عَلَيْهِمُ ٱلْمُ قَتَالُ وَقِفْ لِلْكُلِ وَالْكُسْرِ مُكْمِلًا ١١٥- حَمَا : بِهِمُ ٱلْأَسْمَا بُثُمُ عَلَيْهِمُ ٱلْمُ قَتَالُ وَقِفْ لِلْكُلِّ وَالْمَسْرِ مُكْمِلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## مه ه باب ٱلْإِدْ عَامِ ٱلْكِيلِ ١٤ هه مه

١٧٤-كَيَنْتَغَ مَجْزُومًا، قَ إِن يَكُ كَذِبًا قَرَيْخُلُكُمْ عَنْ عَالِم طَيِبِ ٱلْخَلَا ١٢٥ وَيَقَوْمِ مَالِي ثُنَرَ يَقَوْمِ مَنْ بَلَا خِلَافِ عَلَى ٱلْإِذْ غَامِ ، لَا شَكَ أُرْسِلَا ١٧٦- وَإِظْمَارُ قَوْمِ ءَالَ لُوطِ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفِ زَدَّهُ وُمَن تَنَبَّلَا ١٧٧- بِإِذْ غَامِ لَك كَيْدًا وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْ لَالْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال ١٢٨ فَإِنْ دَالُهُ وَمِنْ هَمْزَةٍ هَا ءُ أَصْلُهَا وَقَدْقَ الْبَغْضُ ٱلنَّاسِ : مِن وَاوْآبْدِلًا ١٢٠- وَوَاوُهُوٓ الْمَضْمُومِ هَاءَكُهُو وَمَن فَأَذَعَهُ وَمَن ثُيظُهِ رُفَيآ لْمَدِّعَ لَلَّا ١٣٠ وَيَأْقِ يَوْثُرُ أَدْغُمُوهُ وَنَحْوَهُ وَلَا فَرْقِ يُنجِي مَنْ عَلَى ٱلْمَدِعَوَّ لَا اللَّهِ ١٣١٠ وَقَبْلَ يَئِينَنَ ٱلْيَاءُ فِي ٱلَّتِي عَارِضٌ سُكُونًا أَوَاصْلَا فَهُوَ يُظْهِرُ مُسْهَلا ابُ إِذْ عَامِ ٱلْحَرْفَيْنَ ٱلْمُتَقَارِبَيْنِ، فِي كَلِمَةٍ وَفِي كَلِمَتَيْنِ ٥٠ ١٣٢- وَإِن كِلْمَةُ كَنْرَفَانِ فِيهَا تَقَارَبًا ۖ فَإِذْ غَامُهُ وَلِلْقَافِ فِي ٱلْكَافِ مُجْتَلَىٰ ١٣٣- وَهَنْ الإِذَامَاقَبَلَهُ ومُتَحَرِكُ مُبَيْنٌ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ مِيثُمُ تَخَلَّادُ ١٣٤- كَيَرْزُوتَكُمُ و وَاتَقَكُّمُ و وَخَلَقَكُمُ وَمِشَاقَكُمْ أَظْهِرُ وَيَ رُزُقُكَ أَنجَلَى ٥٥٠ وَإِذْ غَامُ ذِي ٱلتَّحْرِيمِ طَلَّقَكُنَّ قُلْ أَحَقُّ وَبِآلتَأْنِيثِ وَٱلْجَمْعِ أُثْقِلَا ١٣٦- وَمَهْمَا يَكُو مَا كِلْمَتَ يْنَ فَمُدْغِيْمُ أَوَائِلَ كِلْمِ ٱلْبَيْتِ بَعْدُ عَلَى ٱلْولَا

١٣٧ شِفَالَمْ تَضِقْ نَفْسًا بِهَا رُمْ دَوَاضَنِ ثُوَىٰ كَانَ ذَاحُسْنِ سَأَىٰ مِنْهُ قَدْ جَلا ١٣٨-إِذَا لَمْ يُنِوَّنَ أَوْيَكُن تَا مُخَاطِبٍ وَمَا لَيْسَ مَجْزُومًا وَلَا مُتَثَقِلًا ١٣٩- فَنُحْدِحِ عَنِ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كَاهُ مُدْغَمُ وَفِي ٱلْكَافِ قَافُ وَهُو فِي ٱلْقَافِ أُدْخِلَا ١٤٠ خَلَق كُلَّ شَيْءِ، لَّك قُصُورًا قَأْظُهِم إِنَّا سَكَنَ ٱلْحَرْفُ ٱلَّذِي قَبْلُ أَقْبِكُ ١٤١- وَفِي ذِي ٱلْمَعَارِج تَعْرُجُ ٱلْجِيمُ مُذَعَمِ \* وَمِن قَبْلُ أَخْرَج شَطْئَهُ و قَد تَتَقَالَا ١٤٢ وَعِندَ سَبِيلًا شِينُ ذِي ٱلْعَرْشِ مُذَعَمُ وَضَادُ لِبَعْضِ شَأْنِهِ مُذْعَمًا سَكَ ١٤٣- وَفِي زُوِجَتْ سِينُ ٱلنَّفُوسِ وَمُدْعَثُم لَهُ ٱلدَّأْسُ شَيْبًا بِٱخْتِلَافِ تَوَصَّلَا ١٤٤- وَلِلْتَالِ كِلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ ١٤٥ وَلَهْ تُدَّعَم مَّفْتُوحَةً بَعْدَ سَاكِنِ بِحَدْفِ بِغَيْرِ التَّاءِ فَأَعْلَمْهُ وَآعْمَلا ١٤٦- وَفِي عَشْرِهَا وَٱلطَاءِ تُدْخَمُ تَاؤُهَا وَفِي أَحْدُفِ وَجْهَانِ عَنْهُ تَهَلَّا ١٤٧- فَمَعْ حُمِيلُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ ثُمَّ، ٱلزَّكُوةَ قُلْ وَقُلْءَاتِ ذَا ٱلْهُ وَلْتَأْتِ طَائِفَةُ عَلَا ١٤٨- وَفِي جِنْتِ شَيْئًا أَظْهَرُواْ لِخِطَابِهِ وَنُقْصَانِهِ وَٱلْكَسْرُ ٱلْآدْعَامَ سَمَّلَا

مه. وَفِي خَمْسَةِ- وَهِي اَلْأُوائِلُ- اَاؤُهَا وَفِي الصّادِثُمَّ السِّينِ ذَالُ تَدَخَلَا مِهِ. وَفِي الضّادِ ثُمَّ المُسَكِنِ مُسْخَلا مِن اللّهُ وَكَاءُ وَهُلِي مِن اللّهُ وَكَاءُ وَهُلِي مِن اللّهُ وَكَاءً مَ فِي الرّا وَأَنْهَ اللّهُ وَكَاءً مَ فِي الرّا وَأَنْهُ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ وَكَامَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

#### ••• اب هاء آلڪناية نه

١٥٨ - وَلَمْ يَصِمُلُواْ هَامُضَمَّ مِ قَبْلَسَاكِنِ وَمَاقَبَلَهُ ٱلتَّحْرِيكُ اللَّكُ لِ وُصِلَا ١٥٨ - وَمَاقَبُلَهُ ٱلتَّمْ يَكُ لِا بَنِ كَثِيرِهِمْ وَفِيهِ مُهَانًا مَعُهُ حَفْثُ أَخُو وَلَا ١٥٨ - وَمَاقَبُلَهُ ٱلتَّسْكِينُ لِا بَنِ كَثِيرِهِمْ وَفِيهِ مُهَانًا مَعُهُ حَفْثُ أَخُو وَلَا ١٥٨ - وَمَاقَبُلَهُ ٱلتَّسْكِينُ لِا بَنِ كَثِيرِهِمْ وَفِيهِ مُهَانًا مَعْهُ حَفْثَ أَخْهُ وَفَيْ اللَّهُ وَفَيْ اللَّهُ وَفَيْهِ وَفَيْهِ وَفَيْهِ وَفَيْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

١٦٧- وَقُلْ بِسُكُونِ ٱلْقَافِ وَٱلْقَصْرِ حَفْصُهُمْ وَيَأْتِهُ لَدَى طَاهَا بِالْآسْكَانِ يُجَلَىٰ الْحَافِ وَفِي طَاهَا بِوَجْهَيْنِ بُجِّو ١٦٧- وَفِي ٱلْكُلِ قَصْرُ الْهَاءِ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلْفِ وَفِي طَاهَا بِوَجْهَيْنِ بُجِّو ١٦٥- وَفِي ٱلْكُنُ يَرْضَهُ يُمْنُهُ ولُبْسُ طَيِّرِ بِخُلْفِهِ مَا وَٱلْقَصْرَ فَٱذْكُرُهُ وَفَكَر ١٦٥- لَهُ ٱلرُّحْبُ وَٱلزِلْ زَلُ حَيْرًا يَيْرَهُ بِهَا وَشَرَّا يَرَهُ حَرْفَيْهِ سَكِنَ لَيْمُهُمُ وَلَيْمُ اللَّهُ عَنْ الْمَاءِ صَدَّ لَيْنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَل

#### \* \* ﴿ بَابُ ٱلْمَدِ وَٱلْقَصْدِ ١٠ ﴿ \*

١٦٨- إِذَا أَلِفُ أَوْيَا فُهَا بَعْ لَهُ كَسْرَةٍ أَوْلَا وُعَن ضَيْمٍ لِّتِي ٱلْهَمْنَ طُولِلاً الْمُؤْلُولِ الْمُعْدَرِينَ فَكُولِ اللهُ الْمُؤْلُولِ اللهُ الْمُؤْلُولِ اللهُ الْمُؤْلُولِ اللهُ الْمُؤْلُولِ اللهُ الْمُؤْلُولِ اللهُ الله

١٧٧- وَمَابَعْ لَهُ هُمْ إِلْوَصْلِ إِيتِ وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُ كُمْ النّ مُسْتَفْهِ هَا اللّهِ وَمَا الْمَوْ وَابْنُ عَلَمُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرِ جَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوْلاً ١٧٧- وَعَن كُلِهِ مُ إِلْمَدِ مَا قَبْلُ سَاكِنٍ قَعِندَ شُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِلَا ١٧٧- وَمُنْ لَهُ وُعِن لَهُ الْمَوْمَ الْفَوَاتِح مُشْعِعًا وَفِي عَيْنِ إِلْوَجْهَانِ وَالظُولُ فُضِلا ١٧٧- وَمُنْ لَهُ وُعِن لَهُ الْفَصَلُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُ وَمَا فِيا الْفَوْرِ وَمَوْفِلاً فَضِلا الْفَصَلُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُ وَمَا فِيا الْفَوْرِ الْوَقْفِ الْمُحَمِّلِ مُحْمَلًا ١٧٨- وَفِي نَحْوِطِكَ الْفَصَلُ وَرْشُو وَوَقْفُهُ وَعِندَ مُنْ كُونِ الْوَقْفِ الْمُحَلِّ الْعَالِيَ وَقَالُ فَوْرَ جُهَانِ جُمِّلا اللّهِ فِي وَوَرَشُهُمْ يُوا فِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا هَمْ مُولِي اللّهُ الْمُو فِي وَوَرَشُهُمْ يُوا فِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا هَمْ مُولِي الْمَوْءُ وَرَجْ اللّهُ وَمُولِلْ الْمَدْ فِيهِ وَوَرَشُهُمْ يُوا فِقَهُمْ فِي حَيْثُ لَاهُمْ مَا مُولِي الْمَوْءُ وَرَجْ الْمُولِ وَقَوْلُ الْمَدْ فِيهِ وَوَرَشُهُمْ فُوا فَالْمُو مُولِلْ الْمَوْءُ وَرَجُ الْمُولُولُ وَقَوْلُ الْمَوْءُ وَالْمُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَعْ اللّهُ وَلَا الْمُولِ وَوَقُولُولُ الْمَدِ فِيهِ وَوَرَشُهُمْ فُولُولُ الْمَوْءُ وَرَجْ الْمُقَالِ الْمُولُولُ وَقَالُولُ وَالْمُولُ وَمُولُولًا الْمَدِ فِيهِ وَوَرَشُهُمْ وَعَنْ فَاللّهُ الْمَدْ فِيهُ وَوَرَقُهُمْ وَعَنْ الْمُولُولُولُ وَلَوْلُولُ الْمَلْ وَمُؤْلِلاً لَهُ وَلَا مُؤْلِلُولُ وَلَوْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِي وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُو

## \* ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنْ يَانِ مِنْ كَالْمَهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يَانِ مِنْ كَالْمَافِرِ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

١٨٥- وَتَنْهِيلُ أُخْرَىٰ هَمْنَ تَيْنِ بِكِلْمَةٍ سَمَاوَيِذَاتِ ٱلْفَتْحِ خُلْفُ لِتَجْمُلَا ١٨٥- وَقُلْ الْفَلْعَ خُلْفُ لِتَجْمُلَا الْفَلْعَ خُلْفُ لِتَجْمُلَا الْفَلْعَ خُلْفُ لِتَجْمُلَا الْفَلْعَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْفَلْعَ لَا الْفَلْعَ فَاللَّا اللَّهُ اللْحَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِقُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّل

١٨٧- وَفِي نُونَ فِي أَن كَانَ شَفَعَ حَمْزَةٌ ۚ وَشُعْبَةُ أَيْضَا وَٱلدِّمَشْقِ مُسَهِّلًا ١٨٨- وَفِي ٱلْ عِمْرَانِ عَنِ ٱبْنِ كَثِيرِهِمْ كُشَفَعُ أَنْ يُؤْدِلَ إِلَى مَاسَتَهَادَ ١٨٩- وَطَاهَا وَفِي ٱلْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاجَا ءَأَمَنتُهُ ولِلْكُلِّ كَالِثَا الْمُدر لِلْكُلِّ ١٩٠ وَحَقَّقَ بَاذِصُحْتُ قُلِقُنْكُلِم بِإِسْقَاطِهِ ٱلْأُولِيَ بِطَاهَا تُقْبَاد ١٩١- وَفِي كُلِّهَا حَفْضٌ وَأَبْدَلَ قُنْكُلُّ فِي ٱلْآغْرَافِ مِنْهَا ٱلْوَاوَوَٱلْمُلْكِ مُوصِلًا ١٩٢- وَإِنْ هَمْنُ وَصْلِ مِنْيَنَ لَامِ مُسَكِّنٍ وَهَمْزَةِ ٱلْإِسْتِفْهَامِ فَٱمْدُدْهُ مُبْدِلًا اللهُ عَن عُلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ مُعَالَى اللهُ عَن عُلَمَ عَن عُلَمَ عَن عُلَمَ عَن عُلَمَ عَن عُل ١٩٤- وَلَا مَدَّ بَيْنِ ٱلْهَمْزَيِّينِ هُنَا وَلَا بِحَيْثُ ثَلَاثُ يَتَّفِقْنَ تَنَأُدُلًا ١٩٥- وَأَضْرُبُ جَمْعِ ٱلْهَمْزَيِّينِ شَلَاتَهُ عَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ، أَوَنَا ، أَوُن ذَلَا ١٩٦- وَمَدُّكَ قَبَلَ ٱلْفَتْحِ وَٱلْكَنْرِحُ جَأَةً بِهَالَّذْ وَقَبْلَ ٱلْكَسْرِ خُلْفُ لَّهُ وُوَلَا ١٩٧٠ وَفِي سَبْعَة ِلَّا خُلْفَ عَنْهُ: بِمَنْيَم قَفِي حَدْفِي ٱلْأَغْرَافِ وَٱلشُّعَرَاٱلْمُكَاد ١٩٨- أَءِنَكَ أَرْفُكَ مَمَا فَوْقَ صَادِهَا وَفِي فُصِهَكَتْ حَرْفُ قَرِبَا لْخُلْفِ شُحِلَا ١٩٩- وَأُرْئِمَةً أَيَّا لَخُلْفِ قَدْمَةً وَحْدَهُ وَسَيِّلْ سَمَا وَصْمَفَا قَرِفِي ٱلنَّحْقِ أُبْدِلًا

٧٠٠ وَمَدُّكَ قَبْلَ ٱلضَّرِ لَبَقَ حَبِيبُهُ بِخُلْفِهِ مَا بَرَّا وَجَاءَ لِيَفْصِلَا
 ٧٠٠ وفي آلي عِمْلَانِ رَوَوْا لِهِ صَامِهِ مْ كَحَفْصٍ وَفِي ٱلْبَاقِي كَتَالُونَ وَاعْتَالَى

#### \* ﴿ ﴿ أَأَ أُمَّ مَرْتَايِنِ مِن كَامِمَانِينِ ﴿ هُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمُحَالَّةُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٠٠ وأَسْقَطَ الْأُولِ فَي اتّفاقِهِ مَامَعًا إِذَا كَانَتَا مِن كِلْمَتَيْنِ فَقَ الْعَالَا اللهِ عَنْ الْمَا اللهُ اللهِ الْمَا أَفْلِهِ الْمَا أَفْلِهُ الْمَا أَفْلُهُ اللهِ الْمَا أَفْلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

٢١٣ وَٱلْإِبْدَالُ مَحْضُ قَالْمُسَهَّلُ بَأَيْنَ مَا هُوَٱلْهَمْزُ وَٱلْحَرْفِٱلَّذِي مِنْهُ أَشْكِلًا

# مه ها بُ آله مْنِ آلُمفَ دو ۱۱ همه

٢١٤- إِذَاسَكَتَ فَاءَمِّنِ ٱلْفِعْلِهَمْنَةُ فَوَرْشُ يُّرِيهَا حَرْفَ مَدِيُّمُ بَدِلًا ٢١٥- سِوَىٰ جُهُمَاتُوۤ ٱلْإِيوَاءُ وَٱلْوَاوُعَنَّهُ إِن تَفَتَّحَ إِثْرَ ٱلضَّهِ نَحْوُ مُؤَجَّاد ٢١٦- وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكِّنِ مِّنَ ٱلْهَمْنِمَدًّا عَنْيَمَجْنُومِ إَهْمِلَا ٢١٧- تَسُؤُ وَنَشَأْسِتُ ، وَعَشْرُ يَشَأُ وَمَعْ يُهَيِّ وَنَسَأُهَا يُنَبَّأُ تَكَمَّلاً ٢١٨- وَهَيِّ ۚ وَأَنْكِنْهُ مْ وَنَبِي ۚ إِأَنْهِ ۚ وَأَنْفِهُ مُ وَنَبِي ۚ إِأَنْهِ ۚ وَأَرْجِ ۚ مَعًا وَآڤَكَ أَكَدَ ثَا فَكَتِ لَا ٢١٠- وَتُنُوعِ وَتُنُوبِهِ مَ أَخَفُ بِهَمْنِهِ وَرِيَّا بِتَرْكِ ٱلْهَمْنِ يُشْبِهُ ٱلْإِمْتِلَا ٧٠٠- وَمُؤْصَدُهُ أَوْصَدِتُ يُشْبِهُ ، كُلُّهُ تَحَيِّرَهُ وَأَهْلُ ٱلْأَدَاءِ مُعَلَّلًا ٢١٠- وَيَارِنُكُمُ وَبِالْهَمْنِ حَالَ شُكُونِهِ وَقَالَ آبُنُ عَلَبُونِ : بِيَاءِ تَبَدَّلًا ٢٢٢- وَوَالَاهُ مِنْ بِيرِ قَرِفِي بِيسَ وَرْشُهُمْ فَوَفِي ٱلذِّيبِ وَرْشُ وَٱلْكِمَائِي فَأَبْدَلَا ٢٧٣- وَفِي لُوْ لُو فِي ٱلْمُرْفِ وَٱلنَّكِي شُعْبَةٌ وَيَعْلِتَكُمُ ٱلدُّورِي وَٱلِآبْدَالُ يُجْتَلَى ٢٢٤- وَوَرْشُ لِيَكُرُ وَٱلنَّسِي ءُ بِيَائِهِ وَأَدْعَمَ فِي يَاءِ ٱلنَّسِيِّ فَتَقَلَّا ٧٢٥- وَإِبْدَالُ أُخْرَى ٱلْهَمْزَيِّينَ لِكُلِّهِمْ إِذَا سَكَنَتَ عَنْهُ كَادَمَ أُوهِدَ

\* ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أُبُ نَقُل حَرَّكَةِ ٱلْهَمْزَةِ إِلَى ٱلسَّاكِن قَبْلَهَا ٩ ٩٠٠ ٢٢٦- وَحَرِكْ لِوَرْشُ كُلَّ سَاكِن إِخِدِ صَحِيجٍ بِشَكُل ٱلْهَمْن وَآعْذِ فَهُ مُسْعِلًا ٧٢٧- وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي ٱلْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِندَهُ رَوَىٰ خَلَقُ فِي ٱلْوَصْهل سَكْمَنَّا مُقَلَّلا ٢٧٨- وَيَهْ كُتُ فِي شَيْءٍ وَآشَيْنًا وَيَغْضُهُمْ لَدَى ٱللَّهِ مِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةِ تَلَا ٢٢٩- وَشَحَتْ وَوَسَيْنَا لَمْ يَنِدْ وَلِنَافِعِ لَدَى يُونُسِ ءَالَانَ بِٱلنَّقْلُ نُقِلَدُ ٢٣٠- وَقُلْ عَادًّا ٱلْأُولَىٰ بِإِسْكَانِ لَامِهِ وَتَنْوِينُهُ وَبَّالْكَسْرِكَاسِيهِ ظَلَّلَا الْ ٢٣١-وَأَدْغَمَ بَاقِيهِمْ وَبَالنَّقُلُ وَصْلُهُمْ وَيَدَوُّهُمُ وَٱلْبَدْءُ بَالْأَصْلَ فُضِّهَا ا ٢٣٧- لِقَالُونَ وَٱلْبَصْرِي وَتُهُمَّ مَنُ وَاوُهُ لِقَالُونَ كَالَ ٱلنَّقْلَ بَذَءَا وَمُوْصِلًا إ ٣٣٠- وَتَبَّدَا بِهَمْنِ ٱلْوَصْلِ فِي ٱلنَّقْ لِكُلِهِ ۖ وَلِمِنْ كُنتَ مُغْتَدًّا بِعَارِضِهِ عَلَا أَ ٢٣٤- وَنَقْلُ رِدًّا عَن نَافِعٍ قَرَ عَنِينَهُ بِٱلْإِنْسُ كَانِ عَن وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبُّلا • • • بَابُ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِ شَامِرِ عَلَى أَلْهَمْزِ ﴿ ﴿ • • • ٧٣٥- وَحَمْنَةُ عِندَ ٱلْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْنَهُ إِذَاكَانَ وَسَطًّا أَوْتَطَرَّفَ مَنزلًا

19

٧٣٧- وَحَرِنْكُ بِهِ مَا قَبُلَهُ وُمُتَسَحِّنَا قَأَسْقِطْهُ حَتَىٰ يَرْجِعَ ٱللَّفْظُ أَسْهَارُ

٢٣٦-فَأَنَدِلْهُ عَنْهُ وحَزْفَ مَدِيُّسَكِنًا وَمِن قَبْلِهِ عَنْمُ وَقَد تَنْلَا

٢٣٨- سِوَىٰأَنَّهُ ومِنْ بَعْدِمَا أَلِفِ جَرَىٰ ثَيْسَةٍ لَهُ وَمَهْمَا تَوَسَّطَ مَدْخَلَا ٢٣٩- وَيُبْدِلُهُ وَمَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ وَيَقْصُدُ أَوْيَمْضِي عَلَى ٱلْمَدِّأَظُولًا ٧٤٠ وَيُدْغِرُ فِيهِ ٱلْوَاوَ وَٱلْكَاءَمُبُدِلًّا إِذَا زِيدَتَا مِن فَبَثُلُ حَقَّ لَ يُفَصِّلَا ٧٤١ وَلَيْسَمِعُ بَعُدَ ٱلْكَسْرِ وَٱلضَّيْرِ هَمْنَ هُ لَدَى فَتَحِهِ عَيَاءً وَوَاوًا مُنَحَوَّلًا ٧٤٧- وَفِي غَيْرِ هَا نَا بَيْنِ بَيْنَ وَمِثْلُهُ يَقُولُ مِشَامُ مَّا تَطَرَّفَ مُسْهِلًا ٢٤٣- وَرِهْ يُا عَلَى إِظْهَارِهِ وَ وَآدِ عَامِهِ وَبَعْضُ: بِكَسْرِ أَلْهَا لِيَاءِتَ حَوْلًا المالا حَقَوْلِكَ: أَنِيبُهُ وَنَيِّهُ مُ وَقَدْ رَوَوْا أَنَّهُ وَإِلْخَطِكَانَ مُسَهَلًا ٧٤٥ - فَفِي ٱلْيَاكِلِي وَٱلْوَا وِوَٱلْحَذْفِ رَسْمَهُ وَٱلْآخْفَشُ بَعْدَٱلْكَسْرِ ذَا ٱلْضَهِمَ أَبْدَلَا ٢٤٦- بِيَاءِ وَعَنْهُ ٱلْوَاوُ فِي عَصْسِهِ ، وَمَنْ حَكَىٰ فِيهِمَا كَٱلْمَاوَكَٱلْوَاوَأَغْضَلَا ٧٤٧- وَمُسْتَمْنِهُ وَنَ ٱلْحَذْفُ فِيهِ وَنَحْوِهِ وَضَدٌّ ، وَكَنشُ مَبَلُ قِيلَ وَأُخْمِلا ١٤٨ وَمَا فِيهِ يُلْفَى وَاسِطَابِ زَوَاعِدٍ دَخَلْنَ عَلَيْهِ م فِيهِ وَجْهَانِ أُعْمِلًا ٢٤٩- حَمَا: هَا وَيَ وَٱللَّهِ مِ وَٱلْبَا وَيَحْوِهَا وَلَا مَاتِ تَعَرِيفٍ لِّمَن قَد تَأَمَّلًا ٧٥٠ وَأَشْمِمْ وَرُمْ فِيمَا سِوَىٰ مُتَبَدِلِ بِهَا حَرْفَ مَدِّ وَآغِرِفِ ٱلْبَابَ مَخْفِلاً ٧٥١- وَمَا وَاوْ أَصْلِي تَسَكَنَ قَسَلَهُ أُو ٱلْيَا فَعَنَ بَغْضِ بِٱلْآدْ غَامِ حُسِّمَالًا

٧٥٧- وَمَا قِنَكُهُ ٱلتَّحْرِيكُ أَوْ أَلِثُ مُّحَدُ رَبُّا طَرَفًا فَٱلْبَغْضُ بِٱلرَّوْمِ سَهَالَا ٧٥٣- وَمَن لَـ مْرَدُمْ وَآعْتَدَ مَحْضًا سُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوجًا فَقَدْ شَذَهُ مُوغِلاً ٢٥٣- وَمِن لَـ مْرِأَنْ حَاءٌ وَعِندَ نُحَاتِهِ يُضِيءُ سَنَاهُ وكَلَمَا ٱسْوَدَ أَلْيلاً ٢٥٤- وَفِي ٱلْهَمْزِأَنْ حَاءٌ وَعِندَ نُحَاتِهِ يُضِيءُ سَنَاهُ وكَلَمَا ٱسْوَدَ أَلْيلا

\* ﴿ ﴿ بَابُ ٱلْإِظْهَارِ وَٱلْإِذْ عَامِ ٤ ﴿ \*

٢٥٨- نعتم إذْ تَمَشَّتَ زَيْنَبُّ صَالَدَلُهَا سَمِيَّ جَمَالٍ قَاصِلًا مَّن قَوَضَالَا ٢٥٨- نعتم إذْ تَمَشَّتَ زَيْنَبُّ صَالَ دَلُهَا سَمِيَّ جَمَالٍ قَاصِلًا مَّن قَوَضَالا ٢٩٠- فَإِظْهَا رُعَا قَوْلِهِ عِ قَاصِفُ جَلا ٢٩٠- فَإَذْ غَمَ ضَن كَا قَاصِلُ ثُومَ دُيْهِ وَأَذْ غَمَ مَوْلِ قُوجُدُهُ ودَائِدٌ وَلا ٢٩٠- وَأَذْ غَمَ ضَن كَا قَاصِلُ ثُومَ دُيْهِ وَأَذْ غَمَ مَوْلِ قُلْ وَدَائِدٌ وَلا ٢٩٠- وَأَذْ غَمَ ضَن كَا قَاصِلُ ثُومَ دُيْهِ وَأَذْ غَمَ مَوْلِ فَا فَحَدُهُ ودَائِدٌ وَلا ٢٩٠- وَأَذْ غَمَ مَوْلِ فَا فَا عَلَى هُوهِ فَا الْمِن الْمَالِ الْمَالُونَ الْمَالِ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ وَلَا مِنْ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالُونُ اللّهُ اللّهُ مَالُونُ الْمُنْ ال

٢٦٧- وَقَدْسَحَبَتْ ذَيْلَا ضَفَاظَلَّ نَرْنَبٌ جَلَتْهُ صَبَاهُ وشَائِقًا وَمُعَلِّلاً

٢٦٧- فَأَظْهَرَهَا نَجْمُ اللّهَ وَاضِحًا قَأَدْ عَمْ وَرُشُ ضُرَظُمْ آنَ وَأَمْتَ لَا اللّهَ وَالْمَتَ لَا اللّهَ وَالْمَتَ وَأَمْتَ لَا اللّهَ وَالْمَا اللّهَ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

\* ﴿ ﴿ فَ كُنُ تَاءِ ٱلتَّأْنِيثِ ٤ ﴿ \*

٢٦٧- وَأَنْهُ تَ سَنَا ثَغَنِ صَفَتْ زُرْقُ ظَلْمِهِ جَمَعَنَ وُرُودًا بَارِدًا عَطِرَا لَظِلَا ٢٦٧- وَإِظْهَارُهَا دُرُّ حَمَّةُ بُدُورُهُ وَأَدْعَ مَ وَرْشُ ظَافِرَا وَمُحَوِلا ٢٦٧- وَإَظْهَارُهَا دُرُّ حَمَّةُ بُدُورُهُ وَأَدْعَ مَ وَرْشُ ظَافِرَا وَمُحَولا ٢٦٨- وَأَظْهَرَكَهُ فَى وَافِرْ سَيْبُ جُودِهِ لَكِتُ وَفِي عَصْرَةً وَمُحَالَا ٢٦٨- وَأَظْهَرَكَهُ فَى وَافِرْ مُصَامٌ لَهُ يُومَتَ عُلْهُ أَبْنِ ذَكُواَنُ يُفْتِكَا

\* ﴿ ﴿ فَ ذُكُرُ لَامِ هَلُ وَبَلْ ٤ ﴿ ١

٧٧٠- أَلَابَلُ وَهَلُ تَرْوِي تَنَاظَعْنُ زَيْنِ سَمِيرَ نَوَاهَ اطِلْحَ خُورَ وَمُبُتَكِى اللهِ عَلَى اللهِ وَأَذَعَهُ مَا وَقُورُ أَثَ اللهُ وسَرَتَ يَمَّا وَقَدَ حَلَا اللهِ وَأَذَعَهُ وَاللّهُ وَقُورُ أَثَ اللّهُ وسَرَتَ يَمَّا وَقَدَ حَلَا اللهِ وَالْمَا عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## \*\*\* بَابُ حُرُوفٍ قَرْبَتْ مَخَارِجُهَا ١٩٥٠

٧٧٧- وَإِذْ غَامُ بَاءِ الْجَذِمِ فِي الْفَاءِ قَدْرَسَ حَمِيدًا وَحَيْرِ فِي يَبُ قَاصِدًا وَلَا الله عَلَمُوا وَنَخْسِفْ بِهِمْ مَرَاعَواْ وَشَذَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الل

#### \* \* \* بَابُ أَخْكَامِ ٱلنُّونِ ٱلسَّاكِنَةِ وَٱللَّهِ فِينِ ٥ ١٠

٧٨٧- وَكُلُّهُ مُ التَّنَوِينَ وَالنُّونَ أَدْغَمُواْ بِلَا غُنَةٍ فِي اللَّهِ وَالرَّالِيَجْ مُلَا اللَّهِ وَالرَّالِيَةِ مُلَا اللَّهِ وَالْيَادُونَمَا خَلَفُ تَلَا اللَّهِ وَالْيَادُونَمَا خَلَفُ تَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

## \* ﴿ ﴿ مَا اللَّهِ مَا لَةِ وَالْإِمَا لَةِ وَبَيْنَ ٱللَّفْظَيْنِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

٢٩٧- وَحَمْنَةُ مِنْهُمْ وَالْكِسَانِيُ بَعْدَهُ أَمَالا ذَوَاتِ الْيَاءِ حَيْثُ مَا مَهَاد مِنَا مَعْهَا وَإِن رَدَدَتَ إِلَيْكَ الْفِعْ لَصَادَ فَتَ مَنْهَاد ٢٩٧- وَتَثْنِيتُ الْأَشْمَاءِ تَحْشِفُهَا وَإِن رَدَدَتَ إِلَيْكَ الْفِعْ لَصَادَ فَتَ مَنْهَاد ٢٩٧- هَدَى وَاشْتَرَ مَهُ وَالْهَوَى وَهُدَلهُمُ وَفِي أَلِفِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيَالا مَعَلَى فَحَصِلا ٢٩٧- وَكَيْفَ جَرَتْ فَعْلَى فَفِيها وُجُودُها وَإِن ضُمَّ أَوْيُفْتَح فُعَالَى فَحَصِلا ٢٩٥- وَفِي الْسِمِ فِي الْإِنْسَتِفْهَامُ أَنَّ وَفِي مَتَى مَعَاوَعَسَى أَيْضًا أَمَا لاَوَقُ لَرَبِي ٢٩٥- وَفِي السِمِ فِي الْإِنْسَتِفْهَامُ أَنَّ وَفِي مَتَى مَعَاوَعَسَى أَيْضًا أَمَا لاَوَقُ لَرَبِي ٢٩٥- وَمُارَسَمُواْ إِلْيَاءَ عَيْرَلَدَى وَمَا زَكِي وَإِلَى مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى ٢٩٠- وَمُارَسَمُواْ إِلْيَاءَ عَيْرَلَدَى وَمَا زَكِي وَإِلَى مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى ٢٩٤ مَا لَكُونَ وَمُنَا مَنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى مَا لَكُونَ وَمُنَا فَي مَا فَعَيْمَ الْمَالِي مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى مَا لَكُونَ وَمُنْ مَا لُكُونَ عَلَى مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا مَا لَكُونَ وَمُنَا فَي مَا لَكُونَ مَا مَا لَكُونَ مَا مَا لَكُونَ مَا لَيْ مَنْ مَا مُولِي مَنْ مُعْدُونَ وَلَكُونَ الْمُ الْمُعَلِّى مَا مُعَلَى مَا مُعَلَى مَا مُولِقَالَ مَنْ مُعُولُونَ مَنْ مُعُونُ وَلَى مَنْ مَا لَكُونَ مِنْ مِعْدُ حَتَى وَقُلْ مَا لَكُونَ مَنْ مَا لَكُونَ مَنَا مُعَالِقًا فَا مَا لَكُونُ مَا لَوْلَ مَا لَيْ مُنْ مُعُلِي وَالْمَالِ مَنْ مَا مُعَلِي مِنْ مَعْلَى مَا مُعَلَى مَنْ مَوْ مُعَلِي مَا مُعَلِي مَنْ مُعْلَى مَا مُولِقَلَى مَنْ مَعْدُومَ مَعَ الْمُعَلِّي مَنْ مُعُلِي وَالْمَوْقِ مِنْ مُعْلِي مَا مُنْ مُعْلَى مَا مُولِقًا مَا مُعَلِي مُنْ الْمُولِقِي مُعَالِمُ مَا مُعَلِي مُنْ مُولِولِهُ مَنْ مُعْدُمُ مُعَلَى مَا مُعَلِي مَا مُعَلِي مُولِقًا مَا مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُولِ مُنْ الْمُعَلِي مُعَلِي مُعْلَى مَا مُعَلِي مُعْلِقًا مُولِقًا مُعْلَى مُعْلِمُ مُعِلَى مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعِلْمُ مُولِولِهُ مُعْلَى مَا مُعُلِي مُعْلِي مُعِلَى مُعْلِمُ مُولِي مُنْ مُولِقً مُعْلَى مُعَلِي مُعْلَمُ مُولِعُ

٢٩٨- وَلَكِنَ أَخِيا عَنْهُمَا بَعْنَدُ وَاوِهِ وَفِيمَاسِوَاهُ ولِلْكِسَافِي مُيِّلًا ٢٩٩ وَرُوْ يَتِي وَٱلرُّوْ يَا وَمَرْضَاتِ كَيْفَمَا أَقَل وَخَطَيْد مِثْلُهُ و مُتَقَبَّلًا ٣٠٠ وَمَحْيَاهُمُ وَأَيْضَا وَحَقَّ ثُقَاتِهِ عَ فَيْ فَدْهَدَ لَن عَلَيْسَ أَمْرُكُ مُشْكِلًا ٣٠٠ وَفِي ٱلْكَهْفِ أَسْكِنِي وَمِن قَبْلُ جَاءَمَنْ عَصَانِي وَأَوْصَانِي بَمْرَيَّمَ يُجْتَلَى ٣٠٠- وَفِيهَا وَفِي طَاسِينَ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَذَعْتُ بِهِ عَكِّلْ تَضَوَّعَ مَندَلًا ٣٠٠- وَحَرْفُ تَلَنَهَا مَعْ طَحَنَهَا وَفِي سَجَى وَحَرْفُ دَحَنَهَا وَهِي إِلْوَاوِتُبْتَكَىٰ ٣٠٤ وَأَمَّا ضُحَنْهَا وَٱلصُّحَىٰ وَٱلرِّبَواٰ مَعَ ٱلْ فَوْيَ ﴿ فَأَمَا لَاهَا وَبِٱلْوَاوِ ثُخْتَالَ ٥٠٠- وَرُءْ يَاكَ مَعْ مَثْوَايَ عَنْهُ لِحَفْصِهِمْ وَمَحْيَايَ مِشْكُونَ هُدَايَ قَدِ ٱنجَلَىٰ ٣٠٦- وَمِعَاأَمَالًا أُواْ وَالْحِدْ آيِ مَا بِطَاهَا وَآيِ ٱلنَّجْ مِكَ تَنْعَدَلًا ٣٠٧- وَفِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْأَعْلَىٰ وَفِي ٱللَّيْلِ وَٱلشُّهَمَىٰ وَفِي ٱقْدَراً وَفِي وَٱلنَّازِعَاتِ تَمَيَّلا ٣٠٨- وَمِن تَحْتِهَا ثُمَّ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ فِي الْ مَعَارِج يَامِنْهَا لُ أَفْلَحْتَ مُنْهَادُ ٣٠٠- رَمَىٰ صُحْبَةُ أَغْمَىٰ فِي ٱلْإِمْسَاءَ تَانِيًا سِوَى وَسُدَى فِي ٱلْوَقْفِ عَنْهُمْ لَسَبَلَا ٣١٠. وَرَاءُ تَرَءًا فَأَذَ فِي شُعَرَائِهِ وَأَعْمَىٰ فِي ٱلْإَسْرَا مُكُونُ صُحَّةِ ٱلَّآلَا ٣١١- وَمَا بَعْدَ رَاءِ شَاعَ حُصْمًا وَحَفْضُهُمْ يُوالِي بِمُجْدَهُ وَفِي هُودَأُن زِلَا

٣١٧- نَكَاشَرْعُ يُمْنِ بِآخْتِلَا فِ وَشُغْبَةً فِي ٱلْإِسْرَا وَهُمْ، وَٱلنَّوْنُ ضَوْعُ سَنَا تَلَا ٣١٣- إِنَاهُ لَهُ وَشَافٍ وَقُلْ أَوْكِلَاهُمَا شَفَا وَلِكَسْرِأَوْ لِيَاءِ تَمَيَّلَا ٣١٤- وَذُولَالِ مَا وَرْشُ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَدُ كُهُمْ وَذَوَاتِ ٱلْيَالَهُ ٱلْخُلْفُ خُمِلًا ٣١٥ وَلَكِن زُوُّوسُ ٱلْآي قَدْ قَلَ فَنْحُهَا لَهُ مُ غَيْرَمَا هَا فِيهِ فَٱحْضُرْ مُكَمَّلًا ٣١٦- وَكَيْفَ أَمَّتَ فَعُلِي وَآخِرُ آي مَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِي سِوَىٰ رَاهُمَا أَعْتَلَىٰ ٣١٧ وَيُوَيْكُتَي أَفِّكَ وَيَكَمْسُرَقِ طَوَوا فَوَعَنْ غَيْرِهِ وَسَهَا وَيَأْسَفَى ٱلْعُكَلَ المُ ٣١٨- وَكَيْفَ ٱلثُّلَاقِي عَنْيَرَ زَاعَتْ بِمَاضِي أَمِلْ خَابَ خَافُواْ طَابَ ضَافَتْ فَتُجْمِلًا المام وَحَاقَ وَزَاغُواْ جَاءَ شَاءً وَزَادَ فُنْ وَجَاءً أَبْنُ ذَكُوانِ وَفِي شَاءً مَيَّلًا ٣٧٠ - فَرَادَهُمُ ٱلْأُولِ وَفِي ٱلْمَايَرِ خُلْفُهُ وَقُلْصُحْبَةٌ بَلِ زَانَ وَأَصْحَبْ مُعَدَّلًا ٣١٠ - وَفِي أَلِفَاتٍ قَبُلَ رَاطَرَفٍ أَنَّتُ بِكَسْرِ أَمِلْ تُدْعَى حَمِيدًا قَتْقُبَلاً ٣٢٧-كَأَبْصَرِهِمْ وَٱلدَّارِثُمَّ ٱلْحِمَارِمَعْ حِمَارِكَ وَٱلْكُفَّارِ وَٱقْتَسْ لِتَنْسُلا ٣٧٣ وَمَعْ كَافِي زَ ٱلْكَافِينَ بِيَائِهِ وَهَادِ زَوَى مُرْوِبِخُلْفِ صَدْ كَلَا ٣٧٤- بَدَارِ وَجَبَارِينَ وَٱلْجَارِ تَعَمُواْ وَوَرْشُ جَمِيعَ ٱلْبَابِ كَانَ مُقَالِدً ٣٢٥ وَهَلَدَانِ عَنْهُ و بِٱخْتِلَافِ وَمَعْهُ فِي ٱلْحَارِ وَفِي ٱلْمَتِ الْقَبَ الِحَمْنَةُ فَ لَلَا

٣٧٦- وَإِضْجَاعُ ذِي رَاءَ يُزِحَجَّ رُوَاتُهُ كَالْآبْرَارِوَّالتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَارَ ٣٧٧- وَيَاضَهُ جَاءُ أَنْصَارِي تَمِيمُ وَسَارِعُواْ نُتَارِعُ وَٱلْبَارِي وَبَارِنْكُ مُوتَلاً ٣٧٨ وَ اَذَانِهِ مُ طُغُيَّنِهِ مُ وَيُسَرِعُو نَ اَذَانِنَا عَنْ اُلْجَوَارِ عَمَّلًا ٣٢٩- يُوَرِي أُورِي فِي ٱلْمُقُودِ بِخُلْفِهِ ضِعَفًا قَحَرُ فَاٱلنَّمْلِ التِكُ قُولًا ٣٠٠ بِخُلْفِ صَمَمْنَاهُ و، مَشَارِبُ لَا مِنْ قَوَانِيَةٍ فِي هَالْ تَاكَ لِأَعْدَلَا ٣٣٠ وَفِي ٱلْكَافِينَ عَكَبِدُونَ وَعَكَابِدُ وَخُلْفُهُمُ وَفِي ٱلنَّاسِ فِي ٱلْجَرِّحُصِلاً ٣٣٧ - حِمَارِكَ وَٱلْمِحْرَابِ إِكْرَهِهِنَّ وَأَلْ حِمَارِوَفِي ٱلْإِحْمَامِ عِمْرَنَ مُثِّلَا ٣٣٣ - وَكُلُّ بِخُلْفِ لِآنِ ذَكُوانَ عَيْرَمَا يُجَرُّمِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَعْلَمْ لِتَعْمَلَا ٣٣٠ وَلَا يَمْنَعُ ٱلْإِسْكَانُ فِي ٱلْوَقْفِ عَارِضًا إِمَالَةً مَالِلْكَتْ رِفِي ٱلْوَصْلِ مُتِكَد ٣٣٥ وَقَبْلَ سُحُونِ قِفْ بِمَافِي أَصُولِهِمْ وَذُو ٱلرَّاءِ فِيهِ ٱلْخُلْفُ فِي ٱلْوَصْلِ يُجْتَلَى ٣٣٦ - كَمُوسَى ٱلْهُدَىٰ، عِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَٱلْقُرِى ٱلْ لِتِي مَعْ ذِكْرَى ٱلدَّارِ فَٱفْهَم مُّحَصِّلا ٣٣٧ - وَقَدْ فَخَمُواْ ٱلتَّنْوِينَ وَقَفَا وَرَقَقُواْ وَتَفْخِيمُهُمْ فِي ٱلنَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُلاً ٣٣٨ مُسَمَّى وَمَوْلَى رَفْعُهُ ومَعَ جَرَهِ وَمَنصُوبُهُ وغُ زَّى وَمَنْ السَّرَى وَمَنْ السَّرَاكَ زَبَّلاً

\* ﴿ ﴿ أَلِي اعَاتِ ١٠ ﴿ ﴿

٣٤٧- وَرَقَقَ وَرُشُ كُلُ رَاءٍ وَقَبَلَهَا مُسَكَنَةً يَاءُ أَوِ الْكَسْرُمُوصَلَا ١٩٤٨- وَلَهْ يَكُونُ الْمِنْ الْخَاصَةُ يَكُمْ الْمِنْ الْمُسْتِعَة وَسُوى مَرْفِ الْمِسْتِعَلَا سِوَى الْخَافَكُمَلا ١٩٤٨- وَلَهُ خَيْرَ الْمُنْ عَجْنِي وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيدِهَا حَتَى يُكُرى مُتَعَدَدُلا ١٤٥٨- وَفَخَمَ إِنِي الْمُنْ عَجْنِي وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيدِها حَتَى يُكُرى مُتَعَدَدُلا ١٤٥٨- وَنَفَخِيمُهُ وَخِيمُ الْمُنْ عَرَاقِ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

٣٥٠ وَمَا حَرْفُ ٱلإِنْسَتِعَلَاءِ بَعَدُ فَرَاؤُهُ لِكُلِّهِمُ ٱلتَّفْخِيمُ فِيهَا تَذَلَّادً ٣٥١ وَيَجْمَعُهَا: قِظْ خُصَّضَغُطِ قَخُلْفُهُم بِفِرْقِ جَدَىٰ بَيْنَ ٱلْمَشَايِخِ سَلْسَلَا ﴿ ٣٥٧- وَمَا بِحَدَكَ شَرِعَا رِضِ أَوْمُفَصِّلِ فَفَخِّهْ فَهَذَا حُكُمُهُ وَمُتَ بَذَلًا ٣٥٣- وَمَا بِعَنْدَهُ وَكُنْ ثُرَا وَ الْيَافَ مَا لَهُم بَرْقِيقِهِ وَنَصُّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلًا ٣٥٤ وَمَا لِقِيَاسٍ فِي ٱلْقِيرَاءَةِ مَذْخُلُ فَدُونَاكَ مَافِيهِ ٱلرِّضَا مُتَكَفِّلًا ٣٥٥ وَتَكَرِقِيقُهَا مَكُمُنُورَةً عِندَ وَضِلِهِمْ وَتَفْخِيمُهَا فِي ٱلْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلَا ٣٥٦- وَلَكِنَهَا فِي وَقْفِهِ مَمَّعَ غَنْ يُوهَا تُتَرَقَّقُ بِعَنَدَ ٱلْكَسْرَأَ وْمَاتَمَيَّلَا ٣٥٧- أَوِ ٱلْيَاءِ تَأْقِبِ بِٱلسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصَلِهِمْ فَٱبْلُ ٱلذَّكَاءَ مُصَلَّقَلَا ٣٥٨- وَفِيمَا عَدَاهَاذَا ٱلَّذِي فَتَدْ وَصَفْتُهُ عَلَى ٱلْأَصْلِ بِٱلتَّفْخِيمِ كُن مُّتَعَتِّمَلا \* ﴿ ﴿ أَلَّا كُمَّاتِ ٦ ﴿ \* ٣٥٩ ـ وَغَلَظُ وَرْشُ فَتْحَ لَامِ لِصَادِهَا أَوِ ٱلطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ مَتَلُ تَنَزَّلًا ٣٦٠ إِذَا فُئِحَتْ أَوْسُكِنَتْ كَمَا لَا يَعِمْ وَمَطْلَعَ أَيْضَاثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلَا ٣٦١- وَفِي طَالَ خُلْفُ مَعْ فِصَالًا وَعِندَمَا يُسَكِّنُ وَقَفًا وَٱلْمُفَخَّ مُوْفِظًا لَا اللَّهِ ٣٦٧- وَحُكُمُ ذُوَاتِ ٱلْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِهِ وَعِندَرُونُوسِ ٱلْآي تَرْقِيقُهَا آغْتَلَى

الله مِن الله مِن بَعْدِ كَسْرَةِ يُرْرِقَقُهَا حَقِلَ يَرُوقَ مُرَكَلَا المام الله عَمَا فَخَمُوهُ وبَعُدَ فَتَحِ وَضَمَةٍ فَتَمَّ نِظَامُ ٱلشَّمْلُ وَصَارَا وَفَيْصِالًا \* ﴿ ﴿ اللَّهُ الْوَقْفِ عَلَىٰ أَوَاخِرًا لْكَلِّم ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٣٦٥- وَٱلِإِنْكَانُ أَصْلُ ٱلْوَقْفِ وَهُو ٱشْتِقَاقُهُ مِنَ ٱلْوَقْفِ عَن تَحْرِيكِ حَرْفِ تَعَزَّلا إلى ١٦٦- وَعِندَ أَبِي عَمْرِ وَ وَكُوفِي هِ مِنَ الرَّوْمِ وَٱلْإِشْمَامِ سَمْتُ تَجَمَّلَا ٣٦٧- وَأَكُنَّ أُغَادُمِ ٱلْقُكُانِ يَكَاهُمَا لِسَائِدِهِمْ أُوْلِى ٱلْعَكَادِيْقِ مِطْوَلًا ٣٦٨- وَرَوْمُكَ السَمَاعُ ٱلْمُحَرِّلُ وَاقِفَ عَلَيْ مِهَوْتٍ خَفِي كُلِّ دَانِ تَنَوَلًا و٣٦٩- وَٱلْإِنْشَمَامُ وَإِطْبَاقُ ٱلشِّفَاهِ بُعِيَّدَمَا يُسُكِّنُ لَاصُونَ مُنَاكِ فَيَضَحَلَا ٧٠٠- وَفِعْ لُهُمَا فِي ٱلصَّدِ وَٱلرَّفْعِ وَارِدُ وَرَوْمُكَ عِندَ ٱلْكَمْرِ وَٱلْجَرْوُصِلَا ٣٧١- وَلَدْ يَكُوفُوفِي ٱلْفَتْحِ وَٱلنَّصِّبِ فَارِئُ وَعِندَ إِمَامِ ٱلنَّحْوِفِي ٱلْكُلُ أُغْمِلاً ٣٧٧- وَمَا نُوْعَ ٱلتَّحْدِيكُ إِلَّالِلَّانِمِ بِنَاءً وَإِعْرَابِ عَدَامُتَ نَقِلًا ٣٧٣- وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمِ ٱلْجَمِيعِ قُلْ وَعَارِضٍ شَكْلِ لَـمْ يَكُونَ إِلْيَدْ خُلَا ٣٧٤- وَفِي ٱلْهَاءِ لِلْإِضْمَارِ قَوْمُ أَبَوْهُمَا وَمِن فَبَيْلِهِ عِضَمُ أُوٓ ٱلْكَمْثُرُ مُثِّلًا

٧٥٠- أَوْامَّاهُ مَا: وَاوُّ وَكَاءُ وَبَعْضُهُمْ فَيَكَاهُ وَاقُورَكَاءُ وَبَعْضُهُمْ فَيَكَالُونُهُ مَا فِي كَالُ مُحَلِّلاً \* ﴿ ﴿ إِلَّهُ ٱلْوَقْفَ عَلَىٰ مَنْ مُومِ ٱلْخَطِ ١ ﴿ ﴿ ﴿ ٣٧٦- وَكُونِينُهُمْ وَٱلْمَارِدِنِ فِي وَكَافِعٌ عُنُواْ بِآيبَاعِ ٱلْخَطِرِفِ وَقُفِ ٱلْآبْتِلَا ٧٧٧- وَلِأَ بْنِ كَثِيرِ يُتْ رَبَّضَىٰ وَآبْنِ عَلَمِ وَمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ عَكِراً نَيْفَصَّلَا «٣٧٨- إِنَاكَ بِبَنَ بِٱلتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّثِ فَبِٱلْهَاءِ قِفْ حَقَّارِضَهَا وَمُعَوَّلًا اللهُ ٣٧٩- وَفِي ٱللَّتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتِ بَهْجَةٍ قَلَاتَ رِضًا، هَيْهَاتَ هَادِيهِ رُفِلًا ٣٨٠- وَقِفْ يَا لَهُ كُفْنًا دَكَا وَكَأْيِنِ ٱلْمُ وَقُوفُ بِنُونِ وَهُو إِلْيَاءِ حُصِّلًا ٣٨٠- وَمَالِ لَدَّى ٱلْفُرْقِ إِن وَٱلْكُهْفِ وَاللِّيمَا وَسَالَ عَلَى مَا حَجَّ وَٱلْخُلْفُ رُبِّكُ ٣٨٧- وَيَأْنُهُ فَوْقِ الدُّخَانِ وَأَيُّهُ لَدَى ٱلنُّورِ وَٱلرَّخُرِ لِ وَاقْفَنَ حُمَّلَا ٣٨٣- وَفِي ٱلْهَا عَلَى ٱلْإِنْبَاعِ صَدُّ ٱبْنِ عَامِرِ لَّدَى ٱلْوَصْلِ وَٱلْمَرْمُ فِي فِنَ أَخْيَلا ٣٨٤- وَقِفْ وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّ بِرَسْمِهِ وَبِٱلْيَاءِ قِفْ رِفْقًا وَبِٱلْكَافِ حُلِلاً ٣٨٥- وَأَيَّا بِأَتِكَا مَاشَفَ وَسِوَاهُمَا بِمَاوَبِوَادِءَ النَّمْلِ بِٱلْيَاسَنَاكَلا

٣٨٦- وَفِيمَهُ وَمِمَهُ قِفْ وَعَمَّهُ لِمَهُ بِمُلْفٍ عَنِ ٱلْبَرِّي وَأَدْفَعَ مُجَهِّلًا \* \* \* أَبُ مَذَاهِبِهِ مُرِفِي يَاءَاتِ ٱلْإِضَافَةِ ٣ ١٠ \* ٣٨٧- وَلَيْسَتْ بِلَامِ ٱلْفِعْلِيا } إضافَة عِلَيَا إِلْصَافَة عِلَيَا الْمُعْولِ فَتُشْكِلًا ٣٨٨- وَلَكِمَ الْهَاءِ وَٱلْكَافِ، كُلُّمَا تَلِيهِ يُرَىٰ لِلْهَاءُ وَٱلْكَافِ مَذْخَلا ٣٨٩ وَفِي مِئَتِي يَاءٍ وَعَشْرِ مُنِيفَةٍ وَثِنتَيْنِ خُلْفُ ٱلْقَوْمِ أَخُرِيهِ مُجْمَلًا ٣٩٠- فَلِسْغُونَ مَعْ هَمْنِ بِفَتْحٍ - قَلِينعُهَا سَكَا فَتَحُهَا إِلَّا مَوَاضِعَ هُكَاد ٣٩٠- فَأَرْنِي وَتَفْتِنِي ٱتَّبِغِنِي شُكُونُهَا لِكُلِّ وَتَرْحَمْنِي أَكُن وَلَقَدْ جَلا ٣٩٢ - ذَرُونِيَ وَآدْعُونِي آذْكُرُونِيَ فَتَحُهَا دَوَاءٌ وَأَوْزِعْنِي مَعَاجَادَهُ طَارَ ٣٩٣- لِيَبْلُونِ مَعْهُ وسَبِيلِ لِنَافِعِ وَعَنْهُ وَلِلْبِصْ رِي حَمَانٍ ثُنُخِلَا ٣٩٤- بِيُوسُفَ إِنِي آلْأَوَّلَانِ وَلِي بِهَا وَضَيْفِي وَكِينِ رَلِي وَدُونِي تَمَثَّلَا ٣٩٥- وَيَاءَانِ فِي أَجْعَل لِي وَأَزَيعُ أَذْ حَمَتْ هُدَاهَا: وَلَكِي بِهَا ٱشْنَانِ وُكِلاً ٣٩٦- وَتَحْقِي وَقُلْ فِي هُودَ إِنِي أَرَيْكُمُ و وَقُلْ فَطَرَ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصَلَا ٣٩٧ وَيَحْ نُنْنِي حِسِرُمِيُّهُمْ تَعِكَانِنِي حَشَرْيَنِي آعْكَاتًامُونِيَ وَصَلَا

٣٩٨- أَرَهْطِي سَمًا مَوْلَى قَمَالِي سَمَالُوا لَعَيِّى سَمَا الْوَا لَعَيِّى سَمَا كُفْنَا مَعِي نَفَ دُالْعُكُ ٣٩٩ عِمَادٌ وَتَحْتَ ٱلنَّمْل عِندِي حُسْنُهُ إِلَىٰ دُرِّه مِ ٱلْخُلْفِ وَافْقَ مُوهَلَا .. ٤- وَشِنْتَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَنَ رِهَمْزَةٍ بِفَتْحِ أُولِي حُصْمِ سِوَىٰ مَا تَعَنَّلًا ١٠١- بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَغْنَتِي (وَمَابَعْدَهُ وإِنْ شَاءً) بِٱلْفَتْحِ أُهْ مِلا ٤٠٠- وَفِي إِخْوِتِي وَرْشُ، يَدِي عَنْ أُولِي حِيَّ وَفِي رُسُلِي أَصْلُ كَسَا وَإِفِي ٱلْمُلَا ٢٠٠- وَأُمِّي وَأَجْرِي شَكِنَادِينَ صُحْبَةٍ دُعَاءِي وَءَابَاءِي لِكُونِ تَجَمَّلًا ١٠٠- وَحُنْنِي وَتَوْفِيقِي ظِلَالُ وَكُلُّهُمْ مُصَدِّقِينَ ٱنظِيْرِفِي وَأَخَيْرَ إِلَى ه.٤ - وَذُرِيتَتِي يَدْعُونَفِ وَخِطَانُهُ وَعَشْنُ تَلِيمًا ٱلْهَمْنُ بِاللَّهِمْنُ الْضَمِّمُ شَكَلًا ٢٠٦- فعَنَ نَافِعٍ فَأَفْتَحْ وَأَسْكِن لِكُلِّهِم بِعَبْدِي وَءَاتُونِ لِتَفْتَحَ مُقْفَلَا ٧٠٠ وَفِي ٱللَّادِمِ لِلتَّعْرِيفِ أَرْبَعَ عَشْرَةً ۚ فَإِسْكَانُهَا فَاشٍ وَعَهْدِيَ فِي عُلَا ٨٠٠ - وَقُل لِعِبَادِي كَانَ شَـ زَعَا وَفِي ٱلنِّمَا حَمَّى شَاعَ، وَالَّيْتِي كَمَا فَاحَمَ نِلَا ٠٠٠ فَخَمْسَ عِبَادِي آغَدُدُ وَعَهْدِي أَرَادَنِي وَرَتِي ٱلَّذِي، وَاسَتِي السِّي ٱلْحُلَّى ١٠٠ وَأَهْلَكِنِي مِنْهَا وَفِي صَادَ مَسَنِي مَعَ ٱلْأَنْلِيَارِتِي فِي ٱلْآغْرَافِكَمَلا

١١٥- وَسَنْعُ بِهِ مَنْ الْوصَلُو فَ زَدَا وَ اَنْتُهُمْ أَخِي مَعَ إِنِي حَقُّهُ وَ النَّنِي حَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## \* ﴿ ﴿ اللَّهِ مَذَاهِبِهِ مُرِفِي ٱلنَّوَائِدِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَذَاهِبِهِ مُرِفِي ٱلنَّوَائِدِ ﴿ ﴿ ﴿

٢٠٠ وَدُونَكَ يَاءَاتِ شَكَىٰ مَرَوائِدًا لِأَن كُنَّ عَنْ خَطِ ٱلْمَصَاحِفِ مَعْ زِلَا
 ٢٠٠ وَتُثْبَتُ فِي ٱلْحَالَيْنِ دُرًّا لُوَّامِعَ بِخُلْفٍ وَأُولِ النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَلا
 ٢٠٠ وَفِي ٱلْوَضِلِ حَمَّا دُشَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُّونَ وَآثَانِ فَاعْقِ لَا
 ٢٢٠ وَفِي ٱلْوَصْلِ حَمَّا دُشَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُّونَ وَآثَانِ فَاعْقِ لَا
 ٢٢٠ وَفِي ٱلْوَصْلِ حَمَّا دُشَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُّونَ وَآثَانِ فَاعْقِ لَا
 ٢٢٠ وَفِي ٱلْوَصْلِ حَمَّا دُشَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُّونَ وَآثَانِ فَاعْقِ لَا
 ٢٢٠ وَفِي ٱلْوَصْلِ حَمَّا لُكُولِ الْمُنَادِ ، يَهْ دِين ، يُؤْتِينَ ، مَعْ أَن تُعْكِلِمَنِ و وَلَا

٤٢٤ وَأَخَّرْتِنَ ٱلْإِسْكَا وَتَتَّبِّعَن سَمَّا وَفِي ٱلْكُهْفِ نَبْغِهِ، يَأْتِ فِي هُودَرُفِّكَ ٥٢٥ سَمَا وَدُعَاءِي فِي جَنَى حُلْوِ هَـ دْيِهِ وَفِي ٱلبِّعُونِ ع أَهْدِ كُمْ حَقُّهُ وبكر ٤٢٦- وَإِن كَرَنِ عَنْهُ مُن تُعِدُّ وَيَن عَسَمًا فَرِيقًا وَيَدْعُ ٱلدَّاعِ هَاكَ جَنَّى حَلا ٤٢٧ - وَفِي ٱلْفَحْدِ بِٱلْوَادِهِ دَنَا جَرَيَانُهُ وَفِي ٱلْوَقْفِ بِٱلْوَحْهَايْنِ وَافَقَ قُنْكُ ٢٨٠- وَأَكْمِ مَن مَعْ هُ وأَهَا نَنِ إِذْ هَدَىٰ وَحَذْ فُهُمَا لِلْمَا زِفِ عُدَ أَعْدَالًا ٤٢٩ وَفِي ٱلنَّمْلِ المَاسَنِ وَنُفْتَحُ عَنُ أَوْلِي حِمَّى وَخِلَافُ ٱلْوَقْفِ بَيْنَ حُلَّ عَكَد ٣٠٠ وَمَعْ كَٱلْجَوَّابِ، ٱلْبَادِحَقُّ جَنَاهُمَا وَفِي ٱلْمُهْتَدِ ٱلْإِسْرَاوَتَحْتُ أَخُوكُنَا ٢٦٠ ـ وَفِي ٱتَّكَبَّعَن فِي ٱلْ عِـ مْرَانَ عَنْـ هُمَا وَكِيدُونِ فِي ٱلْأَغْرَافِ حَجَّ لَيُحْمَلَا ٢٣٤ - بخُلْفِ وَتُؤْتُونَ عِبِيُوسُفَ حَقُّهُ ۚ وَفِي هُودَ تَنَكَّنِ عَوَارِيهِ جَكَارٌ ۗ ٢٣٠ - وَتُكْفُرُونِ فِيهَا حَجَ أَشْرَكْمُونِ، قَدْ هَدَيْنِ، أَتَّقُونِ عِيكُولِي، آخْشُونِ مَعْ وَلَا ٤٣٤ وَعَنْهُ وَخَافُونِ وَمَن يَتَق م زَكَا بِيُوسُفَ وَافَى كَٱلصَّحِيحِ مُعَلَّلًا ٥٣٥- وَفِي ٱلْمُتَعَالِ عَدُثُمُ وُواَلَتَكَانَ وَاللَّهِ مَتَادِهِ دَرَا بَاغِيهِ بِٱلْخُلْفِ جُهَاد ٢٣٦- وَمَعْ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِهِ دَعَانِ هِ حَلاَجَنَى قَلَيْمَا لِقَالُونِ عَنِ ٱلْخُرِسُ بَلَا ٤٣٧ - نَذِيدِ ع لِوَرْشِ كُمَّ تُرْدِين تَرْجُمُو نِ فَأَعْتَ ذِلُونِ ع، سِتَةٌ نُذُرِ ع كَلا

١٣٨٠ وَعِيدِهِ عَنَادَ أَنْ عَنِ فَوْدِهِ فَيْكَذِبُو نِ قَالَ نَصِيرِهِ أَنْ عَنَهُ وُصِلَا اللهُ وَالْتَبِعُونِهِ حَجَ فِي النُّخُونِ الْفَالَةِ اللهُ عَلَى ا

33- وَمَا يَخْدَعُونَ ٱلْفَتْحُ مِن قَبَلِ سَاكِنِ وَبَعَدُدُكَ اَوَٱلْغَيْرُكَ ٱلْحَرْفِ أَوَلَا اللهِ وَمَا يَخْدَعُونَ الْفَتْحُ مِن قَبَلِ سَاكِنِ وَبَعَدُدُ ذَكَ اَوَٱلْغَيْرُكَ ٱلْحَرْفِ أَوَلَا اللهِ وَخَفَفَ كُوْفِ يَتَكْفِرُ وَيَا وُهُ فِفَتْحِ وَالْبَافِينَ ضَمَّ وَثُقِتَ لا 163- وَقِيلَ وَغِيضَ شُمَّ جِأْبِ بَيُشِيمًا لَدَىٰ كَشَرِهَا ضَمَّا رِّجَالُ لِتَكْمُلا 162- وَقِيلَ بِإِشْمَامِ وَسِيقَ كَمَارَسَا وَسِي وَسِينَتْ كَانَ رَاوِيهِ أَنْبَ لا 163- وَهَا هُو بَعَنْ الْواقِ وَٱلْفَ وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن رَافِيهِ أَنْبَ لا 163- وَهَا هُو بَعَنْ الْواقِ وَٱلْفَ وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكِ أَلْواقِ وَالْفَ وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكِ أَلْواقِ وَالْفَ وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكِ أَلْواقِ وَالْفَ وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكَ الْمَاكِانِ وَالْفَ وَالْمَا وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكَ الْمَاكِولُومَا الْمَاكِولَ وَالْفَ وَالْمَا وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكَ الْمَاكِولُومَا الْمَاكِونَ وَالْفَ وَالْفَ وَالْمَا وَلَامِهَا وَهَا هِيَ أَشْكِن زَافِيكِ الْمَاكِانِ وَالْفَ الْمَاكِولُومَا الْمَاكِولُومَا الْمَاكُونَ وَالْفَ الْمَاكُولُومَا وَلَامِ وَالْفَ وَالْمَالَاقِ وَالْفَ الْمَاكِولُومَا الْمَالَعُولُومَا الْمَالِقُولُ وَالْمَالُومُ الْمَالَعُولُ وَالْمَالَعُ الْمُقَالِقُولُومُ الْمَالَعُولُ مَا أَوْلُومُ الْمُعْتَى الْمَالُولُومُ الْمَالُولُومُ الْمُنْكُونُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالُومُ الْمُولُومِ الْمُعْلَى الْمِلْهِ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمَالُومِ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمُؤْمِنَا الْمَالُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

٥٠٠ وَثُمَّ هُوَ رِفْقًا كِأَنَّ وَٱلظَّتُ عَيْرُهُمُ لَ وَكُنْ ثُرٌ، وَعَن كُلِّ شُولًا هُوَ أَنجَلَ ٥١- وَفِي فَأَزَلَ ٱللَّامَ خَفِفْ لِحَمْزَةِ وَزِدْ أَلِفًا مِن قِبَلِهِ ٥ فَنُكَمِّلًا ٢٥٠ - وَادَمَ فَأَرْفَعْ نَاصِبًا كَلِمَتِهِ بِكَمْدِ وَلِلْمَحِيِّ عَصْشُ تَحَوَّلًا ٥٥٠- وَتُقْبَلُ ٱلْأُولَىٰ أَنَّوُا دُونَ عَاجِدٍ وَعَدْنَا جَمِيعَادُونَ مَا أَلِفٍ حَكَد ا ١٥٥- وَإِسْكَانُ بَارِنُكُمْ وَيَأْمُرْكُمُ ولَهُ وَيَأْمُنُهُمْ أَيْضَا وَبَأَمْنُ هُمْ مَتَلا ٥٥٥- وَيَنْصُدُكُمْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ وَكُمْ جَلِيلِ عَنِ ٱلدُّورِي مُخْتَلِسًا جَلَا ٥٥- وَيْهَا وَفِي ٱلْأَعْرَافِ نَعْفِ فِنْ بِنُونِهِ وَلَاضَةً وَٱلْمِدْفَاءَهُ وِينَ ظَلَّادُ ٥٥٧- وَذَكِيْنَ هُنَا أَصْلَا وَالشَّامِ أَنْتُواْ وَعَن كَافِعِ مَّعْهُ وَفِي ٱلْآغْرَافِ وُصِّلا ٨٥١- وتَجَمْعًا وَفَرْدًا فِي ٱلنَّهِيءِ وَفِي ٱلنُّهُ و ءَوْ ٱلْهُمْنُّ كُلَّ عَيْرَكَ فِع إِ ٱبْدَلًا ٥٥١- وَقَالُونُ فِي ٱلْأَحْنَابِ فِي النَّبِيِّ مَعْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْكَاءَ شَكَدَ مُبْدِلًا .٠٠ وَفِي ٱلصَّبِينَ ٱلْهَمْزَوَ ٱلصَّبِيُّونَ خُذَ وَهُ ذَوَّاقَكُ فَوَّافِي ٱلسَّوَاكِن فُصِّلا ٤٦١- وَخُهُم لِبَاقِيهِمْ وَحَمْزَةُ وَقُفُهُ بِوَاوِ وَحَفْضٌ وَاقِفًا ثُمَ مُوصِلاً ٤٦٧ - وَبِالْغَيْبِ عَمَّا يَعْمَلُونَ هُنَا دَنَا وَغَيْبُكَ فِي ٱلثَّانِي إِلَىٰ صَفُوهِ عَدَلًا ٤٦٣- خَطِيئَتُهُ ٱلتَّوْحِيدُ عَنْ غَيْرِ كَافِعٍ وَلَا يَعَبُدُونَ ٱلْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلاً

٤٦٤ - وَقُلْ حَسَنَا شُكَلَا وَحُسْنَا بِضَهِهِ وَسَاكِنِهِ ٱلْبَاقُونَ وَآخَسُن مُقَوَلًا ٥٦٥ - وَتَظْهَرُونَ ٱلظَّاءُ خُفِّفَ كَابِتًا قَعَنْهُمْ لَدَى ٱلتَّحْدِيمِ أَيْضَا تَحَلَّلا ٢٦٦ وَحَمْزَةُ أَسْرَىٰ فِي أُسُرَىٰ وَضَمُّهُمْ ثُفَادُوهُمُ ووَٱلْكَدُ إِذْرَاقَ نُقِلَا ٤٦٧ وَكَيْثُ أَتَاكَ ٱلْقُدْسُ إِسْكَانُ دَالِهِ دَوَاءٌ وَ لِلْبَاقِينَ بِٱلضَّمِ أَرْسِكُ ٢٦٨ - وَأَنْ ذِلُ حَقِيفَهُ مُ وَتُنزِلُ مِثْلُهُ وَنُ نِلُ حَتُّ وَهُوَ فِي ٱلْحِجْرِ ثُقِلَا ٢٦٥- وَخُفِفَ لِلْبَصِّرِي بِشَبْكَانَ وَٱلَّذِي فِي ٱلْآنْفَ امِ لِلْمَكِي عَلَىٰ أَن ثُنَيْزَلًا ٠٧٠ وَمُنزِلُهَا ٱلتَّخْفِيفُ حَقُّ شِفَاؤُهُ وَخُفِفَ عَنْهُمْ ثِنْلُ ٱلْغَيْثَ مُسْجَلًا ٤٧١- وَجِبْرِيلَ فَتَحُ ٱلْجِيدِ وَٱلسَّا، وَبَعَدَهَا وَعَي هَمْزَةً مَصَفْرَةً صُحْبَةٌ وَلَا ٧٧٤- بِحَيْثُ أَتَى وَٱلْيَاء يَحْذِفْ شُعْبَةُ وَمَكِيَّهُمْ فِي ٱلْجِيمِ بِٱلْفَتْحِ وُكِلا ٤٧٣- وَدَعْ يَاءَمِيكَ مِنَ قَالُهُ مِنْ قَبْلَهُ عَلَيْحُجَةٍ وَٱلْكَاءُ يُحْذَفُ أَجْمَلًا ٤٧٤ - وَلَكِنْ خَفِيثُ وَٱلشَّيْطِينُ رَفْعُهُ كَمَاشَرَطُواْ وَٱلْعَكْشُ يَحْوُسُكَاٱلْمُكَادُ ٥٧٥- وَنُنسِخْ بِهِ مِ صَنَّ وَكُنْ كُفَّىٰ وَنُذَ سِهَامِثُلُهُ وِمِنْ عَيْرِهَمْ نِذَكَتْ إِلَى الله ١٠٠٠ عَلِيثُمْ وَقَالُواْ ٱلْوَاوُ ٱلْأُولَىٰ شُقُوطُهَا ۖ وَكُن فَيَكُونُ ٱلنَّصَبُ فِي ٱلرَّفَع كُفِّلَهُ ٧٧٠- وَفِي آلِ عِـ مْرَانِ \_ فِيْ ٱلْأُولَىٰ \_ وَمَنْ يَمِ وَفِي ٱلطَّوْلِ عَنْهُ وَهُوَ بِٱللَّفْظِ أُغِلَا

٨٧٨-وَفِي ٱلنَّحْلِ مَعْ يَاسِينَ-بِٱلْعَطْفِ نَصْبُهُ- كَفَىٰ رَاوِيَّا قَٱنْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمَلًا ٤٧٩-وَتُمْتَلُ ضَمَوا ٱلتَّاءَ وَٱللَّامَ حَكَثُواْ بِرَفْعِ خُلُودًا وَهُوَ مِنْ بَعْدِ نَفْي لَا ٨٠- وَفِيهَا وَفِي نَصِّ ٱلنِسَاءِ كَلَاثَةٌ أَوَاخِدُ إِبْرَهَا مُ لَاحَ وَجَكَمَلاً ٤٨١- وَمَعْ آخِرِ ٱلْأَنْعَامِ، حَزْفَا بَرَاءَةٍ أَخِيرًا، وَتَحْتَ ٱلرَّفْدِ حَرْفٌ تَأَنَّلًا ٨٨٤- وَفِي مَــُرَيمَ وَٱلنَّحـُـلِ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ وَآخِـرُمَافِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُنَــزَلًا ٨٨٠-وَفِي ٱلنَّجْرِوَ الشُّورَى وَفِي ٱلذَّارِيَاتِ وَٱلْ حَديدِ وَيَرْوِي فِي ٱمْتِحَانِهِ ٱلْآوَلَا ٤٨٤-وَوَجْهَانِ فِيهِ عِلاَ بْنِ ذَكْوَانَ هَاهُنَا وَوَٱتَّخِذُواْ بِٱلْفَتْحِ عَمَّ وَأَوْعَلَا ه٨٥-وَأَزْنَا وَأَزْنِي سَاكِنَا ٱلْكَنْرِدُمْ يَدًا وَفِي فُصِلَتْ يُرْوِي صَفَا دَرِّهِ عَلَى الْ ٨٦-وَأَخْفَا هُمَا طَلْقُ وَرِخْفُ آبْنِ عَامِرِ فَأُمْتِعُهُو، أَوْصَىٰ بِوَضَىٰ حَمَا أَعْتَالَىٰ ٤٨٧- وَفِي أَمْرُ يَقُولُونَ ٱلْخِطَابُ كَمَاعَكُ شَفَا وَرَءُوفُ قَصْرُصُحْبَتِهِ وَكَالْ ٨٨٠-وَخَاطَبَ عَمَاتَعْمَلُونَ حَمَاشَفًا وَلَا مُمُولِّنَهَاعَلَى ٱلْفَتْحِ كُمِلَا ١٨٥-وَفِي يَعْمَلُونَ ٱلْغَيْبُ حَلَّى، وَسَاكِنٌ بِحَرْفَيْهِ يَطَوَّعْ وَفِ ٱلطَّاءِثُقِ الرَّاءِثُقِ الرَّاء . ١٩ - وَفِي ٱلتَّاءِ يَامُ شَاعَ وَٱلرِّبِ وَخَا وَفِي ٱلْكَهْفِ مَعْ هَا وَٱلشَّرْجَةِ وَضَكَاد

٤٩١- وَفِي ٱلنَّمْلِ وَٱلْأَعْرَافِ وَٱلرُّومِ تَانِيًّا وَفَاطِرَدُمْ شُكْرًا وَفِي ٱلْحِجْرِفُصِّلَا ١٩٢- وَفِي سُورَةِ ٱلشُّورَىٰ وَمِن تَحْتِ رَغْدِهِ خُصُوصٌ وَفِي ٱلْفُرْقَانِ زَاكِيهِ مَكَالًا ٢٩٦- وَأَيُّ خِطَابِ - بَعْدُ عَمَّ - وَلَوْتَرَىٰ وَفِي إِذْ يُرَوْنَ ٱلْيَاءُ بِٱلضَّمِ كَالَا ٤٩٤- وَحَيْثُ أَتَى خُطْوَاتُ الطّاءُ سَاكِنُ وَقُلْضَيُّهُ وَعَن زَاهِدٍ كَيْفَ رَتَّلا ٥٩٥- وَضَمَّكُ أُولَى ٱلسَّاكِنَيْنِ - لِثَالِثِ يُضَمِّدُ أُزُومًا - كَمْنُ رُهُ وفِي كَدٍ حَلَا ٤٩٦ قُلِ أَدْعُواْءاً وَانقُصْ قَالَتِ ٱخْرَجْ، أَنْ أَعْبُدُواْ وَمَخْطُورًا انظُرْ مَعْ فَدِ ٱسْتُهْزِئَ أَعْتَلَا ٤٩٧- سِوَىٰ أَوَقُلُ لِآنِ ٱلْعَلَا، وَبِكُسْرِهِ لِتَنْوِينِهِ عَالَ أَنْ ذَكْوَانَ مُقُولًا ٤٩٨- بِخُلْفِ لَ أُو فِي رَحْمَةٍ وَخَبِيثَةٍ وَرَفْعُكَ لَيْسَ ٱلْبِئُرُ يُنصَبُ فِي عُكَا ٤٩٩- وَلَكِنْ خَفِيثُ وَآرْفَعِ ٱلْبِرَعَةَ فِي عِمَا وَمُوصَى ثِقْلُهُ وُصَحَ شُلْشُادُ ٥٠٠ - وَفِيدْ يَهُ نُوَن وَ ٱلْفَعْ ٱلْخَفْضَ - بَعْدُ - فِي طَعَامِ لَدَى غُصَّن دَنَا وَتَذَلَّا ٥٠١ - مَسَكِينَ مَجْمُوعًا وَلَيْسَ مُنَوَّنَا وَيُفْتَحُ مِنْ أَلَتُونُ عَمَّ وَأَبْجَلَا ٥٠٠ - وَنَقُ لُ قُكُ لَانٍ قَالْقُ كَانِ وَالْقُ كَانِ وَاقْنَا وَفِي أَكُولُواْ قُلْ: شُعْبَةُ ٱلْمِيمَ آهَا كَان ٣٠٥-وَكَتْ رُبُيُوتٍ وَٱلْمِيُوتُ يُضَمُّ عَنْ حِمَىٰ جِلَّةِ وَجَهًا عَلَى ٱلْأَضْلِ أَقْبَلَا

٤٠٥ وَلَا نَقَتْ تُلُوهُ مِعَدَهُ ويَقْتُ لُوكُو فَإِن قَتَالُوكُو قَصَدُهُما شَاعَ وَأَنجَلَى ه.٥- وَبِأَلْرَفْعِ نَوِيْنَهُ وَ: فَكَلَارَفَتُ وَلَا فَسُوقُ وَلَاحَقًا وَزَانَ مُحَمَّلًا ٥٠٠ - وَفَتْحُكَ سِينَ ٱلسِّلْمِ أَصْلُ رِضَاءَنَا وَحَتَىٰ يَقُولَ ٱلدَّفَعُ فِي ٱللَّامِ أُولَا ٥٠٥ وَفِي ٱلتَّاءِ فَأَضْهُمْ وَٱفْتَحِ ٱلْجِيمَ تُرْجَعُ ٱلْ أُمُورُ سَمَا نَصَّا وَكَيْثُ تَأَنَّ لَآ ٨٠٥ وَإِثْمُ كَتِيرُ شَاعَ بِأَلْثَ مُثَلَّقًا وَعَيْدُهُمَا بِٱلْبَاءِ نُقَطَهُ أَسْفَلَا ٥٠٥ قُلِ ٱلْعَفْوُ لِلْبِصْ رِيِّ رَفْعٌ وَبَعَنْدَهُ لَأَغَنَكُم - بِٱلْخُلْفِ-أَحْمَدُ سَهَلًا ٥١٠ وَيَطْهُرُنَ فِي ٱلطَّاءِ ٱلشُّكُونُ وَهَاؤُهُ يُضَمُّ وَخَفَّا إِذْ سَمَاكَيْفَ غُولًا ٥١١ - وَضَ مُرْيَحًافًا فَأَنَ وَٱلْكُلُّ أَدْعَمُواْ (نُضَارِز) وَضَمُّ ٱلرَّاءِ حَنُّ وَدُوجَلا ٥١٧ - وَقَصْمُ أَتَيْتُ مِنْ رَبَّا قَأْتَيْتُمُو هُنَا دَارَوَجَهَا لَيْسَ إِلَّا مُبَجَّلَه ٥١٣ مَعَاقَدُرُحَرِكُ مِن صِحَابٍ، وَحَدِثُ جَا يُضَمُّ تَعَسُّوهُنَّ وَآمَدُدُهُ شُلْشُلا ٥١٤ وَصِيَّةٌ أَرْفَعُ صَفْوُحِ رَمِيِّهِ عِرِضًا وَيَبْضُطُ عَنْهُمْ عَكَيْرَ قُنْبُل آغتالَي ٥١٥ - وَإِلْسِينَ بَافِيهِمْ، وَفِي ٱلْحَلْق بَصْطَةً وَقُلْ فِيهِمَا ٱلْوَجْهَانِ قَوْلًا مُوصَلَا ٥١٦- يُضَاعِفُهُ ٱرْفَعَ فِي ٱلْحَدِيدِ وَهَاهُنَا سَمَا شُكُوْهُ وَٱلْعَيْنُ فِي ٱلْكُلُّ ثُقِلَهُ

٥١٧ - كَمَادَارَ وَآقُصُرُمَعْ مُضَعَّفَةً، وَقُلْ عَسِيتُم بِكُمْرِ ٱلسِّينِ حَيْثُ أَتَى ٱنجَلَى ٥١٨-دِفَعُ بِهَاوَالْحَجَ فَتَحُ وَسَاحِنُ وَقَصْرُ خُصُوصًا، غُرْفَةً ضَمَ ذُو وَلَا ٥١٩- وَلَا بَيْعَ نُوَّنْهُ وَلَاخُلَةُ وَلَا شَفَاعَةً وَأَنْفَعُ أَنِ ذَا إِسْوَةٍ يَكَاد ٢٠٥- وَلَا لَغُو لَا تَأْشِهَ لَابَيْعَ مَعْ وَلَا خِلَلَ بِإِبْرَاهِيمَ وَٱلظُورِ وُصِلَا ٢١٥ - وَمَدُّ أَنَّا - فِي ٱلْوَصْلِ - مَعْ ضَيْرِ هَمْزَةِ وَفَتْحٍ أَقَ وَٱلْخُلْفُ فِي ٱلْكُنْرِيجِ لَا ٢٧٥ - وَنُنْشِرُهَا ذَاكِ قَيْ الرَّاءِ عَيْ رُهُمْ وَصِلْ يَسَنَهُ دُونَ هَاءِ شَمَرَدُلا ٥٢٣ - وَبِالْوَصْلِ قَالَ أَعْلَمُ مَّعَ ٱلْجَرْمِ شَافِعُ فَصْرُ هُنَّ صَدُّمُ ٱلصَّادِ بِٱلْكُتْرِ فُصَّلَا ٢٤٥ - وَجُزْءًا وَجُزْءً ضَمَّ الْإِنْ كَانَ صِفْ وَحَدْ ثُ مَا أُصُلُهَا ذِكْرَى وَفِي ٱلْغَيْرِ ذُوكُلَ ٥٢٥ - وَفِي رَبْوَةٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَهَاهُنَا عَلَىٰ فَتَح ضَدِ السَّاءِ نَبَّهْتُ كُفَّلًا ٥٢٦ - وَفِي ٱلْوَصْمِلِ لِلْبَنِّيِّ شَدِد تَكَيَّمُولُ وَبَاءَ تَوَفَّد فِي ٱلنِّسَاعَنْهُ مُجْمِلًا ٥٢٧ - وَفِي آلِ عِمْرَانِ لَهُ وَلَا تَفَرَقُواْ وَٱلْآنْ فَيَامُ فِيهَا فَتَفَرَقَ مَثَلًا ٨٢٥- وَعِندَ ٱلْمُ قُودِ ٱلتَاءُ فِي لَا مَتَا وَنُواْ وَكَرْوِي ثَلَا ثَافِي تَلَقَّفُ مُثَلًا ٥٢٩ \_ تَنَزَّلُ عَنْهُ و أَزْبَعُ قَرَنَنَا صَرُو نَ، كَارَا تَكَظَّى، إِذْ تَكَقَّوْنَ ثَقَّ لَا

٥٣٠ تَكَلَّمُ مَعْ حَدْفَىٰ تَوَلَّوْ أَبِهُودِهَا وَفِي نُورِهَا وَآلِا مْتِحَانِ، وَبَعْدَلًا ٥٣١ فِي ٱلْآنفَ الِ أَيْضَا ثُمَّ فِيهَا مَنَا زُعُواْ مَبَرَجْنَ فِي ٱلْأَحْزَابِ مَعْ أَن تَبَدَّلا ٥٣٧ - وَفِي ٱلتَوْبَةِ ٱلْعَكَرَاءِ قُلْ هَلْ رَبِّصُو نَعَنْهُ وَجَمْعُ ٱلسَّاكِكَيْنِ هُمَّا ٱنجَلَى ٥٣٧ - تَمَيَّزُكِرْوِي ثُمِّ حَرْفَ تَحَيِّرُو نَعَنْهُ، تَكَهَى قَبَلَهُ ٱلْهَاءَ وَصَلَا ٢٥٥ - وَفِي ٱلْحُجُرَاتِ ٱلتَّاءُ فِي لِتَعَارَفُواْ وَبَعْدَ وَلَا ، حَرْفَانِ مِن قَبْلِهِ عِجَلَا ٥٥٥ - وَكُنتُهُ تَمْنَوْنَ ٱلَّذِي مَعْ تَفَكَّهُو نَعَنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَأَفْهَم مُّحَصِّلًا ٥٣٦ نِعِمَّا مَعًا فِي ٱلنَّوْنِ فَتَحُ حَمَا شَفَ وَإِخْفَا مُكَنْ رِ ٱلْعَيْنِ صِيعَ بِهِ عَلَىٰ ٥٣٧ - وَيَاوَيُكَفِرْعَن كِرَامِ وَجَزْمُهُ أَتَل اللَّهِ اللَّهَ وُكِلًا ٨٥٥ - وَيَحْسِبُ كُنْنُ ٱلسِّينِ - مُسْتَقْبَلاً - سَمَا رِضَاهُ وَلَهْ يَلْزَهْ وَيَاسَا مُوَصَّلاً ٥٣٥ - وَقُلُ فَأَذَنُواْ بِإِلْمَدَوَاكُمِينَ فَقَ صَهَا وَمَيْسُرَةِ إِلْصَهَمَ فِي ٱلسِّينِ أُصِلًا ٥٤٠ وَتَصَمَّدَّ قُولُ خِنُّ تَمَى أَرْجَعُونَ قُلْ بِضَيِّم وَأَفَتْحٍ عَن سِوَى وَلَدِ ٱلْعَلَا ١٥٥ - وَفِي أَن تَضِلَّ ٱلْكَثْرُفَ ازَوَخَفَّفُوا فَنُذْكِرَ حَقًّا قَارَفَعَ ٱلرَّافَعَ الرَّافَعَ دِلا ٢٥٥ - تجارةً أنص رَفْعَهُ وفي النِّسَاثَوَى وَحَاضِرَةً مَّعْهَا - هُنَا - عَاصِتُ تَكُو ٥٥٥ - وَحَقُّ رِهَانِ ضَرَةُ كَسْرِ وَفَتْحَةٍ وَقَصْلُ ، وَيَغْفِرْ مَعْ يُعَذِّبْ سَمَا ٱلْعُلَا 33٥- شَكَاٱلْجَرْمِ وَٱلتَوْجِيدُ فِي وَكِتَدِهِ عَلَى اللَّهِ وَكِتَدِهِ عَلَى عَلَا ٥٥٥ - وَكَنِي وَعَهْدِي فَأَذْكُرُونِي مُضَافَهَا وَرَتِي وَنِي مِنِي وَإِنِّي مَعَّاحُكَن

مه ورة العيمران الهراي المام الم

٢٥٥ - وَاضْجَاعُكَ ٱلتَوْرَكَةَ مَارُدَ خُسْنُهُ وَقُلِلَ فِي جَوْدٍ وَبَٱلْخُلْفِ كَلَا ٥٤٧ - وَفِي يُغْلَبُونَ ٱلْعَيْبُ مَعْ يُحْشَرُونَ فِي رِضًا وَيَرَوْنَ ٱلْغَيْبُ خَصَ وَخَلَّاهُ ٥٤٨ - وَرُضْوَانِ إَضْمُمْ عَيْنَاكِ فِي ٱلْعُقُودِ - كَنْ رَهُ وَصَحَّ ، إِنَّ ٱلدِّينَ بِٱلْفَتْحِ رُفِّكَ ١٥٥ - وَفِي يَقْتُلُونَ ٱلثَّانِ قَالَ يُقَنِّلُونَ الثَّانِ قَالَ يُقَنِّلُونَ الثَّانِ مُقَتَّلًا ٥٥ - وَفِي بَلَدٍ مَّيْتِ مَّعَ ٱلْمَيْتِ خَفَّفُواْ صَفَانَفَ لَا قَٱلْمَيْتَةُ ٱلْخِفُ خُولًا ٥٥١ - وَمَيْتًا لَّذَى ٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحُجَرَاتِ خُذْ وَمَالَدْ يَمْتُ لِلْكُلِّ جَاءَ مُثَقَلَا ٢٥٥ - وَكَفَلَهَا ٱلْحُوفِي ثَقِيلَ الْمَ وَسَكَنُواْ وَضَعْتُ وَضَمُواْ سَاكِنًا صَعَ كُفَّلَا ٥٥٥- وَقُلْ زَكِيًّا دُونَ هَمْنِ جَمِيعِهِ صِحَابٌ وَّرَفَعْ - غَيْنُ شُعْبَةً - ٱلَّا وَلَا ٤٥٥ - وَذَكِّرُ فَنَادَلُهُ وَأَضْجِعْهُ شَاهِدًا قَمِنْ بَعْدُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكْسَنُ فِي كِلَّا ٥٥٥-مَعَ ٱلْكَهْفِ وَٱلْإِسْكَاءِ يَبْشُنْكُمْ سَمَا نَصَدْ ضَمَّ حَنْ وَٱكْسِرَالَضَّمَّ أَثْقَلَا

٥٥٠- فَخَدْعَةً فِي ٱلشُّورَىٰ وَفِي ٱلتَّوْبَةِ آغَكِمُوا لِحَمْزَةً مَعْ كَافِ مَعَ ٱلْحِجْرِ أَوَّلًا ٥٥٠- يُعَكِّمُهُ و بِٱلْبِ و نَصَّ أَئِمَةً فِي قَالْكُ نِ إِنِي أَخْلُقُ أَعْتَادَ أَفْصَلَا ٨٥٥ - وَفِي طَائِدًا طَيْدًا طِيدًا وَعُقُودِهَا خُصُوصًا وَيَا "فِي يُوفِهِمُ وعَلَا ٥٥٥ - وَلَا أَلِثُ فِي هَا هَأَنتُ ذَكَاجَنَى قَسَبِ لَ أَخَا حَمْدِ وَكَمْ مُبْدِلِ جَلا ٥٦٠ وَفِي هَا يُو ٱلتَّنِيمِيُّهُ مِن كَابِتٍ هُدَّى قَوْابُ دَالْهُ ومِنْ هَمْزَةٍ زَانَ جَمَّلا ٥٦١ - وَيَحْتَمِلُ ٱلْوَجْهَيْنِ عَنْ عَيْرِهِمْ وَكُمْ وَجِيهِ بِهِ ٱلْوَجْهَيْنِ الْإِكْلِ حَمَّلا ٥٦٥ - وَيَقْصُرُ فِي ٱلتَّكِيهِ وَدُو ٱلْقَصْرِ مَذْهَبًا وَدُو ٱلْبَدَلِ ٱلْوَجْهَانِ عَنْهُ مُسَهّلا ٥٦٥ - وَضُهُ مَ وَحَرِكَ تَعَالَمُونَ ٱلْكِتَابَ مَعْ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعَنْدُ بِٱلْكُنْ لِذُلِّلا ٥٦٥ - وَرَفْعُ وَلَا يَأْمُونُكُمْ رَوْحُ وُسِمًا وَبِٱلتَّاءَ التَّيْنَ مَعَ ٱلطَّهَمِ خُولًا ٥٥٥ - وَكُمْتُ رُلِمَا فِيهِ عُولَ إِلْغَيْبِ يُرْجَعُو نَعَادَ وَفِي يَبْغُونَ حَاكِيهِ عُولًا ٥٦٦ - وَيَا لَكُمْرَكُمُ مُ الْبَيْتِ عَن شَاهِدِ وَعَيْدُ بُ مَا يَفْعَلُوا لَن يُكْفَرُوهُ لَهُ مُ تَكَد

٧٥٥- يَضِرُكُم بِكُسِ ٱلضَّادِ مَعْ جَزْم رَائِهِ سَمَا وَيَضُمُّ ٱلْغَيْنُ وَٱلدَّاءَ تَقَلَا ٨٥٥ - وَفِيمَا هُنَا قُلْ مُنزَلِينَ وَمُنزِلُو نَ - لِلْيَحْصَبِي - فِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُتَقَلَا ٥٦٥ وَكُفُّ نَصِي كَسْلُ وَاوِمُسَوِّمِي نَ، قُلْ سَارِعُواْلاً وَاوَ قَبْلُ كُمَّا أَنجَلَى ٥٧٠ وَقُرْحُ بِضَدِ ٱلْقَافِ وَٱلْقُرْحُ صُحْبَةٌ وَمَعْ مَدِ كَائِن كَتْ رُهُمْ مَرَبِهِ عِدَلا ٧١٥- وَلَايًاءَ مَكْ شُورًا وَقَاتَلَ بَعْدُهُ يُمَدُّ وَفَتْحُ ٱلظَّهَمِ وَٱلْكُسْ ذُو وَلَا ٥٧٧ - وَحُدِلُ عَيِّنُ ٱلزُّعْبِ ضَمَّاكُمَا رَسَا وَرُغْبًا وَتَغْشَىٰ أَنَّثُواْ شَافِعًا كَاكُ ٥٧٥ - وَقُلْ كُلُّهُ وَلِلْهِ بِٱلْكَفْعِ كَامِنًا بِمَا يَعْمَلُونَ ٱلْعَيْبِ شَايَعَ دُخْلَا ٤٧٥- وَمُثِّمْ وَمُثَّامُتُ فِي ضَمِّ فِي ضَمِّ كَثَرَهَا صَفَانَفَ رُوزَدًا وَحَفْضُ هُنَا آجَلَلَ ٥٧٥ - وَيَ الْعَيْبِ عَنْهُ و يَجْمَعُونَ وَضُهَمَ فِي يَغُلَّ وَفَتْحُ ٱلصَّهِ إِذْ شَاعَ كُفَّلا ٥٧٦- بِمَا قُتِ لُوا ٱللَّهُ دِيدُ لَجَّ نَ ، وَبَعَدَهُ وَفِي ٱلْحَجْ لِلشَّامِي وَٱلْاخِدُ كَمَّلَا ٧٧٥- دَرَاكِ وَقَدْ قَالَا فِي ٱلْآنْعَامِ قَتَالُواْ وَبِٱلْخُلْفِ غَيْنَا يَحْسَابَنَ لَهُ و وَلَا ٨٧٥ - وَإِنَّ ٱكْمِينُ وَارِفْقًا وَيَحَثَّرُنُّ - غَيْرَ ٱلآنَ بِيَاءِ - بِضَيِّ وَٱكْسِرْ ٱلضَّمَّ أَخْفَلَا ٥٧٥- وَخَاطَبَ حَنْ فَا تَحْسَابَنَّ فَخُذْ وَقُلْ بِمَا يَعْمَلُونَ ٱلْغَيْبُ حَقُّ وَدُومَلَا ٨٠٠ \_ يَمْ مَعُ ٱلْأَنْفَ الْ فَاكْمِ مُ مُكُونَهُ وَشَادِدْهُ بَعْدَ ٱلْفَتْحِ وَٱلضَّمْ شُلْشُكُر

### \* ﴿ ﴿ ﴿ مُسُورَةُ ٱلنِّسَاءِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

٥٩٤ وَضَدُّ هُنَا كُنْ اللَّهِ عَندَ بَكَاءَةٍ شِهَا ثُو قِن ٱلْأَحْقَافِ ثُبِّتَ مَعْقِلا ٥١٥ - وَفِي ٱلْكُلِ فَأَفْتَحْ يَا مُبَيِّنَةٍ دَنَ صَحِيحًا وَكُثُرُ ٱلْجَمْعِ كَرْ شَرَفًا عَلا ٥٩٦ - وَفِي مُحْصَنَكِ فَأَكْسِرِ ٱلصَّادَ رَاوِيًّا قَفِي ٱلْمُحْصَنَكِ ٱكْسِرْ لَهُ وَعَيْدَاً وَلَا ٥٩٧ - وَضَدُّ وَكَسْنُ فِي أُحِلَ صِحَابُهُ وَجُوهُ وَفِي أُخْصِنَ عَن نَفَرِ ٱلْعُكَد ٥٩٨ - مَعَ ٱلْحَجِ ضَمُّواْمُدْ خَلَّا خُصَّهُ وَسَلَ فَسَلَّ حَدَّكُواْ بِٱلنَّقَلِ رَاشِدُهُ وَدَلًا ٥٩٥ - وَفِي عَقَدَتْ قَصَرُ ثُوَى وَمَعَ ٱلْحَدِيد لِهِ فَتْحُ سُكُونِ ٱلْبُخْلِ وَٱلضَّمِّ شَمْلَا ١٠٠ وَفِي حَسَنَهُ حِرْمِيُّ رَفْعٍ وَضَمُّهُمْ أَسْوَى نَمَىٰ حَقًّا وَعَمَّ مُثَقًّا ٦٠٠ وَلَامَتْ ثُمُ الْقَصْلِ لَتَحْتَهَا وَبِهَا شَفًا وَرَفْعُ قَلِيلٌ مِنْهُمُ ٱلنَّصْبَ كُلَّا ٦٠٠ وَأَيَّثْ تَكُنْ عَن دَارِمِ ، أَيْظَاكُمُونَ غَيْ بُ شُهْدٍ دَنَا ، إِذْ غَامُ بَيَّتَ فِي حُلَى ٦٠٠ وَإِشْمَامُ صَادِسَاكِنِ قَبَلَ دَالِهِ -كَأَضْدَقُ -زَايَّاشَاعَ وَأَرْتَاحَ أَشْمُلا ٦٠٠ وَفِيهَا وَتَحْتَ ٱلْفَتْحِ قُلْ فَلَلَّبَتُوا مِنَ ٱلثَّبْتِ وَٱلْفَيْثُ ٱلْبِيَانَ سَبَّدَ لَا ٥٠٠ وَعَمَّ فَتَى قَصْلُ السَّلَامِ مُؤَخَّلًا قَعَايُنُ أُولِي بِٱلرَّفْعِ فِي حَقَّ نَهُ شَارَهُ الماء - وَيُؤْتِيهِ بِٱلْيَافِي حِمَاهُ وَضَيُّم يَدْ خُلُونَ وَفَتْحُ ٱلضَّيْرِ حَقُّ صِرَّى حَلَا المرد- وفِ مَرْكِهِ وَالطَوْلِ ٱلأَوَلُ عَنْهُمُ وَفِي ٱلثَّانِ دُمْ صَفْوَا وَفِي فَاطِرِ كَلَا ١٠٠ وَيَصَلَكُ الْمَا أَنْ مَنْ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَ

# \* • • • سُورَةُ الْمَائِدَةِ ١١ • • •

١١٥- وَسَكِن مَّكَا أَشَنَا أَنْ مَهَا كِلَاهُمَا وَفِي كَسْرِ إِنْ صَدُّ وَكُمْ وَحَامُدُدَلَا مِهِ مَا الْفَصْرِ شَدِدْ يَاءَ قَلِسِيَةً شَفَ وَأَنْ جُلَكُم الْفَضِرِ شَدِدْ يَاءَ قَلِسِيةً شَفَ وَفِي شُبْلَتَا فِي الْفَصْرِ الْفَحْرِ الْمَاكُم وَ شَالِحُم وَ الْفَصْرِ الْفَحْرِ الْمَاكُم وَ الْمَاكِم وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٦٢١ - وَقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوْغُصْنُ وَرَافِعُ سِوَى آبْنِ ٱلْعَلَا، مَن يَرْتَدِ ذَعَمَ مُرْسَلَا ٦٢٢- وَحُرِّاكَ بِٱلْإِدْعَامِ لِلْغَيْرِدَالَهُ وَبَالْخَفْضِ وَٱلْكُفَّارِرَاوِيهِ حَصَّاد ٦٢٣-وَيَاعَبُدَآضُهُمْ وَٱخْفِضِ ٱلتَّاءَ بَعَدُفُنْ، رِسَالَتِهِ آجْمَعْ وَٱكْثِيراً لتَّاكَمَا أَغْتَلَىٰ ٦٢٤- صَفَا وَتَكُونُ ٱلرَّفَعُ حَجَ شُهُودُهُ وَعَقَدتُمُ التَّخْفِيفُ مِن صُحْبَةِ وَلَا ٦٢٥-وَفِي ٱلْعَيْنِ فَأَمْدُ دُمُقْسِطَا فَجَكَاهُ نَوْ وَثُواْمِثْلُ مَا فِي خَفْضِهِ ٱلرَّفْعُ ثُمَّالًا ٦٢٦-وَكُفَّكُنَّةُ نَوِّن، طَعَامُ بِرَفْع خَفْ ضِهِ عَدُمْ غِنَّى قَٱقْصُرْ قِيَمَالَّهُ ومُكَر ٦٢٧ - وَضَدَّمَ الشَّيْحِقَّ اَفْتَحْ لِحَفْصِ وَكَثْرَهُ وَفِي ٱلْأَوْلَيَنِ ٱلْأُوَلِينَ فَطِبْ صِكُ ٦٢٨ - وَضَهَ ٱلْغُيُوبِ يَكْسِكَانِ، عُيُونِ إَلَّ عُيُونِ شُيُوخًا دَانَهُ وصُحْبَةُ مِلَا ٦٢٩-جُيُّوبِ مُنِينُ دُونَ شَائِ وَسَحِنُ بِسِحْرِ بِهَامَعْ هُودَ وَٱلصَّفِ شَمْلَا ١٣٠ وَخَاطَبَ فِي هَكُلْ تَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ وَرَبُكَ رَفْعُ ٱلْبَاءِ بِٱلنَّصْب رُتِكَ ١٣١-وَيَوْمُ بِرَفْعٍ خُنْ وَإِنِّ شَكَا أَتُهَا وَلِي وَيَدِي أَمْتِ مُضَافَا تُهَا ٱلْعُكَا مه و و الانعام ١٥٠ هم ١٥٠ هم ١٥٠ ١٣٢ - وَصُحْبَةُ يُصْرَفَ فَتَحْ صَدِ وَرَاقُوهُ بِكَمْرِ وَذَكِّ لَهْ يَكُن شَاعَ وَآنجالَ ٦٣٣-وَفِتْلَتَهُمْ مِ إِلرَّفْعِ عَن دِينِ كَامِلٍ قَرَبَتَ الْمِلْنَصْبِ شَرَفَ وُصَّلَا

٦٣٤ نُكَذِبُ نَصْبُ ٱلرَّفْعِ فَازَعَلِيمُهُ وَفِي وَنَكُونَ ٱنصِبْهُ فِي كَتْبِهِ مِ عُلَا ٥٣٠ وَلَلْنَا رُحَذْفُ ٱللَّامِ ٱلْآخِرَى ٱبْنُ عَامِرِ وَٱلْآخِرَةُ ٱلْمَرْفُوعُ بِٱلْخَفْضِ وُكِلَّا ٦٣٦ وَعَمَّ عُلَدُ لَا يَعْقِلُونَ وَتَحْتَهَا خِطَابًا وَأَثْلَ فِي يُوسُفٍ عَمَّ أَيْطَلَا ٦٣٧ - وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلَا يُصْدِبُونَكَ ٱلْ حَفِيفُ أَوْلَ رَحْبًا وَطَابَ تَأَوُّلا ٦٣٨ - رَأَيْتَ فِيْ ٱلإِسْتِهْمَامِ لَاعَيْنَ رَاجِعٌ قَعَن تَافِعِ سَقِلْ وَكَم مُبْدِلِ جَلَا ٦٣٠ إِذَا فَيَحَتْ شَدِدْ لِشَامِ وَهَاهُنَا فَتَحْنَا وَفِي ٱلْأَعْلِفِ وَأَقْ تَرَبَتْ كَلَا ٦٤٠ وَبِٱلْفُدْوَةِ ٱلشَّامِيُّ بِٱلظَّهِ مَاهُنَا وَعَنْ ٱلِفِ قَاوُ وَفِي ٱلْكَهْفِ وَصَّلَا ٦٤١ وَأَذَ بِفَتْحٍ عَدَ نَصْلَا وَبَعَدُ كُرْ نَكَى، يَسْتَبِينُ صُحْبَةُ ذَكُرُوا ولا ٦٤٧ - سَبِيلُ بِرَفْعٍ خُذْ وَيَقْضِ بِضَةِ سَا كِن مَّعَ ضَدِّ ٱلْكَسْرِشَةِ وَأَهْمِلا ٦٤٣ نَعَمْدُونَ إِلْبَاسِ وَذَكِّ مُضْهِجِعًا تَوَفَّلَهُ وَٱسْتَهْوَلَهُ حَمْزَةُ مُنْسِلًا ا ١٤٤ مَعًا خُفْيَةً فِي ضَوِهِ عَكُثُرُ شُعْبَةٍ وَأَنجَيْتَ لِلْكُوفِي أَنجَ لَتَكَوَّلًا مه - قُل ٱللهُ يُنجيكُمْ يُتَقِيلُ مَعْهُمْ هِشَامٌ وَشَامٍ يُنسِينَكَ ثَقَلَا ٦٤٦ وَكَرْفَيْ رَءَاكُلُّا أَمِلْمُ زُنَ صُحْبَةٍ وَفِي هَمْنِهِ عَصْنُ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَيْ ٦٤٧ ـ بِخُلْفٍ وَخُلْفُ فِيهِمَامَعَ مُضْمَى مُصِيبُ وَعَنْ عُثْمَانَ فِي ٱلْكُلِّ قُلِلَا

٦٤٨ - وَقَبْلَ ٱلشُّكُونِ ٱلرَّاأُمِلْ فِي صَفَايَدِم بِخُلْفٍ وَقُلْ فِي ٱلْهَمْنِ خُلْفٌ يَّقِي صِلاً ١٤٦ - وَقِف فِيهِ كِٱلْأُولِكِ وَنَحْوَ رَأَتْ رَأَوْا رَأَيْتَ بِفَتْحِ ٱلْكُلِ وَقْفَا وَمُوْصِلًا ٥٠٠ وَخَفَّفَ نُونَنَا (قَبَلَ فِي ٱللهِ) مَن لَهُ بِخُلْفٍ أَقِلَ وَٱلْحَذْفُ لَهُ يَكُ أَوَّلًا ١٥١ - وَفِي دَرَجَتِ ٱلنُّونِ مَعْ يُوسُفِ ثَوَى وَوَٱلْيَسَعَ ٱلْحَرْفَانِ حَرِكَ مُثَقِّلَا ١٥٠ وَسَكِن شِفَاءً وَأَفْتَدِهُ حَذْفُ هَا يُهِ شِفَاءٌ وَإِللَّةَ مْرِيكِ بِٱلْكَتْ رَحُفِّلًا ٦٥٣ وَمُدَّ بِخُلْفِ مَاجَ وَٱلْكُلُّ وَاقِفُ بِإِسْكَانِهِ وَيَذْكُو عَبِيرًا وَّمَن دَلَا ١٥٠ وَيُبْدُونَا يُخْفُونَ مَعْ يَجْعَلُونَهُ وَكَا غَيْبِهِ عَكَا غَيْبِهِ عَكَفًا وَيُسْذِرَصَنَكَ لا ٥٥٠ - وَبَيْنُكُمُ أَنْهَ فِي صَفَا نَفَرِ قَجَ مِلْ أَقْصُرْ وَفَتْحُ ٱلْكُنْرُ وَٱلرَّفِعْ ثَمَلَا ١٥٦ وعَنْهُم بِنَصْبِ ٱلَّيْلِ وَٱلْسِرْبِمُسْتَقِنْ رِ إِلْقَافَ حَقًّا ، خَرَّ قُواْ ثِقْلُهُ أَنجكَى ١٥٧ - وَضَهُ مَّانِ مَعْ يَاسِينَ فِي ثُمُنِ شَفَا وَدَرَسْتَ حَتُّ مَّدُّهُ وُولَقَدْ حَكَار ١٥٨ - وَحَدِّكُ وَسَرِّنَ كَافِيًا وَٱلْكِسِ آنَهَ حِمَى صَوْبِهِ ٥ بِٱلْخُلْفِ دَرَّ وَأَوْبَالَا ١٥٠ - وَخَاطَبَ فِيهَا تُؤْمِنُونَ كَمَا فَتَكَ وَصُحْبَةُ كُفِّ فِي ٱلشَّرَعَةِ وَصَلَا -١٦٠ وَكُمْنُ رُّوَفَتْحُ شُهِمَ فِي قُبْلًا حَمَىٰ ظَهِيرًا وَالْكُوفِي فِي ٱلْكَهْفِ وُصِلًا ٦٦١ - وَقُلْ كَلِمَتُ دُونَ مَا أَلِفٍ ثَوَى وَفِي يُونُسُ وَ الطَّوْلِ حَامِيهِ ظَلَّا

٦٦٧ وَشَكَّدَ حَفْضٌ مُّن زُّلُ وَٱبْنُ عَامِرِ وَخْرِمَ فَتْحُ ٱلصَّدِ وَٱلْكُسْرِ إِذْ عَكَا ٦٦٣ - وَفَصَّلَ إِذْ ثَنَّىٰ، يُضِلُّونَ ضُهَمَ مَعْ يُضِلُّواْ ٱلَّذِي فِي يُونُسُ ثَابِتًا وَّلَا ٦٦٤ رِسَالَةِ فَكَنْهُ وَٓافْتَحُوا دُونَ عِلَّهْ وَضَيْقًا مَّعَ ٱلْفُكْرَوَانِ حَيَاكُ مُثَقِّلَا ١٦٥- بِكَنْرِسِوَى ٱلْمَكِي وَرَاحَرِجًا هُنَا عَلَىٰ كَنْرِهَا إِلْنُ مَفَا وَتَوَسَّلَا ٦٦٦- وَيَضْعَدُ خِنْ سَاحِنُ دُمْ وَمَدُّهُ صَحِيحٌ وَخِفُ ٱلْعَيْنِ مَا وَمَصَندَلا ٦٦٧ - وَيَحْشُرُ مَغْ كَانِ بِيُونْسَ وَهْ وَفِي سَبَأَمَغْ يَقُولُ ٱلْيَافِي ٱلْآزْيَعِ عُتِهَاد ٦٦٨ وَكَاطَبَ شَامَ تَعَمَّلُونَ وَمَن يَكُو لَ فَيهَا وَتَحْتَ ٱلنَّهْ لِذَكِيْنَ شُلْشُلَا ٦٦٠ مَكَانَتِ مَدَّ ٱلنُّونَ فِي ٱلْكُلِّ شُغَبُّ يُرْغَمِهِمُ ٱلْكَرْفَانِ بِٱلظَّهِ رُتِّكُ ٧٠٠ وَزُيِّنَ فِي ضَيِّ وَكَنْ رِقَرَفْعُ قَتْ لُأَ وْلَدَهُم بِٱلنَّصْبِ شَامِيُّهُ مْ تَكَلَّا ٦٧١ - وَيُخْفَضُ عَنْهُ ٱلرَّفَعُ فِي شُرِّكَا وُهُمْ وَفِي مُصْحَفِ ٱلشَّامِينَ بِٱلْيَاءِ مُشِّلًا ٦٧٧ - وَمَفْعُولُهُ وَبَيْنِ ٱلْمُضَافَيْنِ فَاصِلٌ وَكَمْ يُلْفَ عَيْنُ ٱلظَّرْفِ فِي ٱلشِّعْرِ فَيَصَلَا ٦٧٠ - كَ اللَّهِ وَدُّ ٱلْيَوْمَ مَن لَّا مَهَا افَكَ تَلْمُ مِن مُّلِيمِ ٱلنَّحْوِ إِلَّا مُجَهَّلَا ١٧٤ وَمَعْ رَسْمِهِ عِ أَرْجَ ٱلْقَلُوصَ أَبِي مَنَا دَهَ اٱلْأَخْفَشُ ٱلنَّحْوِيُّ أَنشَدَ مُجْمِلًا ١٧٠ وَإِن الكُنَ آنِثْ كُفَءَ صِدْقِ قَمَيْتَةُ دَنَا كَافِيًا قَافْتَح حَمَادِ كَذِي حُلَىٰ

٧٦- نَمَىٰ وَشُكُونُ ٱلْمَعْنِ حِصْنُ قَأَنَتُواْ تَكُونُ حَمَا فِي دِينِهِم، مَّيْتَ أُ كَارَ ٧٧٠ - وَتَذَكُّرُونَ ٱلْكُلُّ خَفَّ عَلَى شَكًّا ۚ قَإِنَّ ٱكْثِيرُواْ شَرْعًا قَيْآ لَخِفِ كُيلًا ٧٧٠ - وَيَأْتِيَهُمْ مُنْكَافِ مَعَ ٱلنَّحْلِ، فَكَرَقُواْ مَعَ ٱلدُّومِ مَكَاهُ وخَفِيقَا وَّعَدَّلًا ٧٠٥ وكَكُنْ رُوَّفَتْحُ خَفَ فِي قِيمَادَكَ وَيَاءَاتُهَا: وَجْهِي مَمَاقِي مُقْبِلًا ١٨٠- وَرَبِي صِكْطِي ثُمَّ إِنِّ صَلَاثَةٌ وَمَحْيَايَ وَٱلْإِسْكَانُ صَمَّ تَحَمُّلَا

مه المعرفة المحراف وهم المعرف المعرف المعرفة المحرفة المعرفة المعرفة

١٨١- وَتَذَكَرُونَ ٱلْعَيْبَ زِدْ قَبَلَ تَايُهِ كُرِيمًا وَخِفُ ٱلذَّالِ كَمْ شَرَّفًا عَلَا ١٨٧- مَعَ ٱلرُّخْرُفِ آغَكِين تُخْرَجُونَ بَفَتْحَةٍ وَضَهِ وَأُولَى ٱلرُّومِ شَافِ مُثِلًا ٦٨٣- بِخُلْفِ مَضَىٰ فِي ٱلرُّومِ، لَا يَخْرُجُونَ فِي رَضَّا قَلِبَاسُ ٱلرَّفْعِ فِي حَقِّ نَهْ شَكَر ١٨٤ وَ خَالِصَةُ أَضْ لُ وَلَا يَعْلَمُونَ قُل لِشُعْبَةً فِي الثَّافِي وَيُفْتَحُ شَمْلًا مه- وَخَفِّفْ شَفَاحُكُمَّا، وَمَا ٱلْوَاوَدَعْ كَفَى وَكَيْثُ فَكَ مِ إِلْكُمْ فِي ٱلْعَيْنِ رُتِّلا ٦٨٦ وَأَن لَعْنَةُ ٱلتَّخْفِيفُ وَٱلدَّفَعُ نَصَيْهُ سَمَامًا خَلَا ٱلْبَيْرِي وَفِي ٱلنُّورِأُوصِلا ٦٨٧- وَيُغْشِي بِهَا وَٱلرَّعْدِ ثَقَالَ صُحْبَةٌ ۗ وَوَٱلشَّمْشُ مَع عَطْفِ ٱلثَّلَاثَةِ كَتَلَا ٨٨٠ - وَفِي ٓ النَّحْلِ مَعْهُ وَفِي ٓ الْأَخِيرَيْنِ حَفْصُهُمْ وَنُشْكَا شُكُونُ ٱلصَّبِّهِ فِي ٱلْكُلِّ ذُلِّكَ الْ

مده - وَفِي ٱلنَّوْنِ فَتْحُ ٱلصَّبِيرَ شَافٍ وَعَاصِمُ لَرُوَىٰ نُونَهُ و بِٱلْبَاءِ نُقَطَهُ ٱسْفَلَا .٦٠ - وَرَا مِنْ إِلَّه عَيْدُهُ و خَفْضُ رَفْعِهِ بِكُلِّ رَّسَا وَٱلْخِفُ أَبْلِغُكُمْ كَلَّا ١٩١ - مَعَ أَحْقَافِهَا وَٱلْوَاوَرِ ﴿ بَعْدَمُفْسِدِي نَكُفْنَا قَيْا لَإِخْبَارِ إِنَّكُمُ وعَكَر ١٩٢ - أَلَا وَعَلَا ٱلْحِدْمِيُّ إِنَ لَنَاهُنَا وَأَوْأَمِنَ ٱلْإِسْكَانُ حِرْمِيُّهُ وكلا ٦٩٣ - عَلَيْ حَضُّواْ وَفِي سَحِرِ بِهَا وَيُونْسَ سَحَكِرِ شَفَا وَتَسَلَّسَكَا ٦٩٤ - وَفِي ٱلْكُلِّ تَلْقَفْ خِفُّ حَفْصٍ وَضْمَ فِي سَنَقْ ثُلُ وَآثْسِ رْضَهَهُ و مُتَ ثَقِلًا ماء وكرِّكْ دُكَا حُسْنِ قَرِفِي يَقْتُلُونَ خُنْ مَعَا يَعْرِشُونَ ٱلْكَثْرَضُ مَرَكِدِي صِلَا المعاد و قِي يَعَكُفُونَ الطَّهَدُ يُكُمُّ مُنْكُونَ الطَّهِدُ فِي يَعَكُفُونَ الطَّهَدُ فَي المُّون كُفِّكُ وَالنَّوْن كُفِّكُ الله عند عَمَاء لَا تَنون وَآمَدُدُهُ هَامِزًا شَفَاوَعَن ٱلْكُوفِي فِي ٱلْكَهْفِ وْصِلا الله عَمَا اللَّهُ عَمَيْهُ ذُكُورُهُ وَفِي ٱلرُّشُوحَ رَكُ وَآفَتَحِ ٱلظَّمَّ شُلْشُلَا الماء - وَفِي ٱلْكُهْفِ حُسْنَاهُ وَوَضَمُّ خُلِيهِم بِكَسْرِ شَفَا وَافٍ وَّٱلْإِنْبَاعُ ذُوحُكَىٰ المار وَخَاطَبَ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِ رَلْنَاشَكَا قَبَارَبِّنَا رَفْعٌ لِفَيْرِهِمَا آنجكَى ٧٠١ - وَمِيهَ ٱبْنَ أُمَّ ٱكْسَرْمَعًاكُفْءَ صُحْبَةٍ قَءَ اصَلَرَهُم بَالْجَمْعِ وَٱلْمَدِكُلِكُ

٧٠٠ خَطِئَتُكُمْ وَحِدْهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ كَمَا أَلَفُواْ وَٱلْغَيْرُ بِٱلْكَسْ عَدَّلًا ٧٠٠ وَلَكِنْ خَطَيدَ حَجَ فِيهَا وَنُوحِهَا وَمَعْنِحُةٌ رَّفَعٌ سِوَىٰ حَفْصِهِمْ تَلا ٧٠٠- وَبِيسٍ بِياءٍ أَمَّ وَٱلْهَامْنُ كَهْفُهُ وَمِثْلُ ((رَئِيسِ) غَيْدُهَا ذَيْنِ عَوَّلا ٥٠٠ وَبَيْنَسِ ٱشْكِنَ بَيْنَ فَتْحَيْنِ صَادِقًا بِخُلْفِ وَخَقِفْ يُمْسِكُونَ صَفَا وِلَا ٧٠٠ وَيَقْصُدُ ذُرِيَّتِ مَعْ فَتْح تَائِهِ وَفِي ٱلطُّور فِي ٱلثَّانِي ظَهِيرُ تَحَمَّلًا ٧٠٧ وَيَاسِينَ دُمْ غُصْنَا وَيُكْسُرُ رَفْعُ أَقْ وَلِ ٱلطُّورِ لِلْبِصْرِي وَيَأْلْمَةِ كَمْ كَلَّا ٧٠٨ - يَقُولُواْ مَعًا غَيْثِ حَمِيدٌ وَكَيْثُ يَلْ حَدُونَ بِفَتْحِ ٱلظَّهَ مِو وَٱلْكَسْرِفُصِّلا ٥٠٠- وَفِي ٱلنَّحْلِ وَالَّاهُ ٱلْكِيَائِي وَجَزْمُهُمْ يَذَرْهُمْ شَفَا وَٱلْيَاءُ غُصْنُ تَهَدَّلًا ٧١٠ وَحَرِكَ وَضُرَّمَ ٱلْكَتْرَ وَآمْدُدَهُ هَامِنًا وَلَا نُونَ شِينَكُا عَن شَذَا نَفَ مِيكُ ٧١١ وَلَا يَتْبَعُوكُمْ خَفَ مَعْ فَتْحِ بَائِهِ وَيَتْبَعَهُ مْ فِي ٱلظُّلَوَ احْتَلَّ وَاعْتَكَا ٧١٧ - وَقُلْ طَائِفٌ طَيْفُ رِّضًا حَقُّهُ و وَيَا يَمُذُّ و نَ فَأَضْمُمْ وَٱكْسِرِ الضَّمِّمُ أَعْدَلًا ٧١٧- وَرَبِّي، مَعِي، مَعْدِي وَإِنِّي كِلا هُمَا عَنَابِي، وَالْتِي مُضَافَاتُهَا ٱلْمُكُلُّا ٧١٤ - وَفِي مُرْدِفِينَ ۖ ٱلدَّالَ يَفْتَحُ نَافِعٌ قَعَن قُبُلُ شُرْوَىٰ وَكَيْسَ مُعَوَّلًا

٥١٥-وَيُغْشِيهِ كَمَا خِفَّا وَفِي ضَهِ وَافْتَحُواْ وَفِي ٱلْكَسْرَحَقَّا وَٓالنَّعَاسَ ٱدْفَعُواْ وِلَا ٧١٦- وَتَخْفِيفُهُمْ فِي ٱلْأَوْلَيْنِ هُنَا وَكَ كِنِ ٱللَّهُ وَٱزْفَعْ هَاءَهُ وَسُاعَ كُفَّاكَ ٧١٧ - وَمُوهِنُ بِأَلْتَخْفِيفِ ذَاعَ وَفِيهِ لَمْ يُنَوِّن لِّحَفْضٍ، كَيْدِ بِالْخَفْضِ عُولًا ٧١٨- وَبَعْدُ وَأَنَّ ٱلْفَتْحُ عَمَّ عُلَّا وَفِي عِمَاٱلْعُدُ وَوَآكُسِنَ حَقًّا ٱلظَّمَّ وَآعْدِلًا ٧١٩- وَمَنْ حَدِي ٱلْكِيرِ مُظْهِرًا إِذْ صَفَاهُدًى قَرَاذْ تَتَوَفَّى أَبِّثُوهُ لَهُ ومُلا ٧٢٠ وَإِلْغَيْبِ فِيهَا يَحْسِبَنَ كَمَا فَشَا عَمِيمًا وَقُلْ فِي ٱلنُّورِ فَاشِيهِ كَحَّلَا ٧٢١- وَأَنَّهُمُ ٱفْتَحْ كَافِياً وَأَكْسِرُواْلِشْف بَهَ ٱلسِّلْمَ وَٱلْمِينِ فِيٱلْفِتَالِ فَطِبْ صِلا ٧٢٧ وَقَانِي يَكُنْ غُصْرُ أَن قَالِثُهَا تُوى وَضَعْفًا بِفَتْحِ ٱلضَّيْمِ فَاشِيهِ نُفَلِلا ٧٢٧- وَفِي ٓ الرُّومِ صِفْ عَنْ خُلْفِ فَصْلِ وَأَيْتَ آن تَكُونَ مَعَ ٱلْأَسْرَى ٱلْأُسْرَى الْأُسْرَى عُلَّ حَارَ ٧٧٠ وِلَكِيَتِهِ مِ إِلْكُونُ فُنْ وَبِكُهْ فِي شَفَا وَمَعًا إِنِّ بِيَاءَيْنِ أَقْبَلًا \* ﴿ ﴿ فَ مُعْلِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م ٥٧٠ وَيُكْسَرُ لَا أَيْكَنَ عِن دَ أَنِي عَامِر وَوَحَدَ حَقُّ مَسْجِدَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ ٧٢٦-عَشِيَنَ أَكُمْ إِلْجَنْعِ صِدْقُ وَنَوِنُواْ عُنَيْنُ رِضَانَصِ وَإِلْكُنْ وُكِلَا

٧٢٧- يُضَاهُونَ ضَبَّمُ ٱلْهَاءِ يَكْسِرُعَاضِمُ قَرِدْ هَمْزَةً مَضْمُومَةً عَنْهُ وَآعْقِلَا ٧٢٨- يُضَلُّ بِضَيِمَ ٱلْيَاءِ مَعْ فَتْحِ ضَهَادِهِ صِحَابٌ وَكَمْ يَخْشَوْاهُنَاكَ مُضَمِّلًا ٧٢٩ وَأَن يُقْبَلَ ٱلتَّذْكِيرُ شَاعَ وِصَالُهُ ۗ وَرَحْمَةُ الْمَرْفُوعُ بِٱلْخَفْضِ فَأَقْبَلا ٧٣٠ وَيُعْفَ بِنُونِ دُونَ ضَمّ قَافَةُ مُ يُضَدُّ ، تُعَذَّبْ تَاهُ بِٱلنَّوْن وُصِّلَا ٧٣١ - وَفِي ذَالِهِ عَكَنْ رُوَّطَائِفَ فَي بِنَصْد بَمَرْ فُوعِهِ عَاضِم كُلُّهُ آغْتَايَا ٧٣٧ وَحَقُّ بِضَيِّم ٱلسَّوْءِ مَعْ شَانِ فَتَحِهَا وَتَحْرِيكُ وَرَشِقُ رَبُّةُ ضَمَّهُ وَجَلَا ٧٣٧ - وَمِن تَحْنِهَا ٱلْكِي يَجُتُ وَزَادَ مِن، صَلَوْتَكَ وَجِدْ وَٱفْتَحِ ٱلتَّاشَذَاعَلَا ٧٣٤ وَوَجِدْلَهُ مْ فِي هُودَ ، تُرْجِئُ هَمْرُهُ صَفَا نَفَرِ مَّعْ مُرْجَوْنَ وَقَدْ حَكَاد ٥٧٥ وَعَمَّ بِلَا وَاوِ ٱلَّذِينَ وَضُمَّ وَفِي مَنْ آمِيسَ مَعْ كَسْرِ وَبُنْكُنْهُ وولا ٧٣٦ وَجُرْفِ سُكُونُ ٱلظَّهِ وَفِي صَفْوِكَامِلِ ثُقَطَّعَ فَتَحْ ٱلظَّهِ فِي كَامِلٍ عَلاَ ٧٣٧- يَزِيغُ عَلَىٰ فَضَلِ، تَرَوْنَ مُخَاطِبُ فَشَاوَمِعِ فِيهَابِيَاءَيْنِ جُمِلًا \* ﴿ ﴿ هُ مُورَةُ يُولُسُ عَلَيْهِ ٱلسَّكَارُمُ ﴿ ﴿ ﴿ السَّالَامُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا ٧٣٨ وَإِضْجَاعُ رَا كُلُّ ٱلْفَوَاتِحِ ذِكُرُهُ حِمَّى غَيْرَ حَفْصِ، طَاوَيَ صُحْبَةُ وَلَا ٧٣٩- وَكُمْ صُحْبَةِ يَا كَافَ وَٱلْخُلْفُ يَاسِرٌ وَهَاصِفُ رضًا خُلُوًا وَيَحْتُ جَنَّى حَلَا

٧٤٠ شَفَاصَادِقًا، حَدِمُخْتَارُصُحْبَةِ وَبَضِرِقَهُ مَ أَذْرَدُ وَبِٱلْخُلْفِ مُثِلًا ٧٤١ - وَذُو ٱلرَّالِوَرُشِ بَيْنَ بَيْنَ وَكَافِعٌ لَدَى مَرْيَمٍ هَا يَا وَحَاجِيدُهُ و حَلَا ٧٤٧- يُفَصِّلُ كَاحَقِّ عَلَا، سَلِحِ أُطْبَقَ قَحَيْثُ ضِيَاءٌ وَافْقَ ٱلْهَمْرُ قُلُالًا ٧٤٣ وَفِي قُضِيَ ٱلْفَتْحَانِ مَعْ أَلِفٍ هُنَا وَقُلْ أَجَلُ ٱلْمَرْفُوعُ بِٱلنَّصْبِ كُمِّلًا ٧١٠ وَقَصْمُ وَلَا هَا دِيخُلْفِ زُكَا وَفِي ٱلْ قِيَامَةِ لَا ٱلْأُولَا وَإِلَا عَالَا أُولَا ٥٠٠ وَخَاطَبَ عَمَا ثُشْرِكُونَ هُنَاشَذًا قَرِفِي ٱلرُّومِ وَٱلْحَرْفَيْنِ فِي ٱلنَّحْلِ أَوَلَا ٧٤٦ يْسَيِّرُكْمْ قُلْ فِيهِ يَنشُ زُكُمْ كَفَى مَتَاعُسِوَى حَفْصِ بِرَفِعِ تَحَمَّلًا ٧٤٧ وَإِسْكَانُ قِطْعًا دُونَ رَيْبٍ وُرُودُهُ وَفِي بَاءِ تَبَلُواْ ٱلتَا فَشَاعَ تَازُلًا ٧٤٨ وَيَا لَا يَهَدِي ٱلْمِينَ صَفِيًّا وَّهَاهُ نَلْ وَأَخْفَى بَنُو حَمْدِ وَخُفِّفَ شُلْشُلَا ٧٤٩ وَلَكِنْ خَفِيثُ وَأَرْفَعِ ٱلنَّاسَ عَنْهُمَا وَخَاطَبَ فِيهَا تَجْمَعُونَ لَهُ و شَكَر ٥٠٠ وَيَعْزُبُ كُنْ رُالْضَيْرَ مَعْ سَبَأْ رَسَا وَأَضْفَ رُفَّا رُفَعْهُ وَوَأَكْبُ رُفَيْصَكَ ال ٧٥١ - مَعَ ٱلْمَدِ قَطْعُ ٱلسِّحْرِ حُكْمُ ، تَبَوَءً بِيا وَقَفِ حَفْصِ لَـ مْ يَصِحَ فَيُحْمَلا

٧٥٧ وَتَتَبِعَانِ ٱلتُونُ خَفَّ مَدَّا وَمَا جَ بِٱلْفَتْحِ وَٱلْإِسْكَانِ قَبْلُ مُثَقَّالًا ٧٥٧ وَفِي أَنَّهُ ٱكْسِرْشَافِيًّا وَّبِنُونِهِ وَنَجْعَلُ مِفْ وَٱلْخِفُّ نُنجِ رِضًا عُلَا ٥٥٠ وَذَاكَ هُوَ ٱلثَّا فِي وَنَفْسِيَ يَا وُهُمَا وَرَبِّيَ مَعْ أَجْدِي وَ إِنِّي وَلِي خُلَّا

٥٥٠ وَأَنِي لَكُم بِٱلْفَتْح حَتُّ مُواتِهِ وَبَادِئَ مَعْدَ ٱلدَّالِ بِٱلْهَمْنِ خُلِّلاً ٧٥٦ وَمِن عُلِّ نَوِّن مَّغْ قَدَ أَفْلَحَ عَالِمًا فَعُمِّيتِ أَضْمُمْهُ و وَتَقِيلْ شَذًا عَكَا ٧٥٧ وَفِي صَهَرِ مُحْرَلَهَا سِوَاهُمْ وَفَتْحُ كَ الْبَيَّ هُنَا نَصُّ وَفِي الْكُلُّ عُولًا ٥٥٠ وَآخِدَ لُقُتْمَانِ يُوَالِيهِ أَخْمَدُ وَسَكَّنَهُ وَزَاكِ، وَسَكَنَهُ الْأُوَّلَا ٧٥٩ وَفِي عَكُلُ فَتَحُ وَرَفْعُ وَآنَ وَنُواْ وَعَكُيْنُ آرْفَعُواْ إِلَّا ٱلْكِيَائِيَّ ذَاٱلْكَلَا ٧٦٠ وَلَتَنْ عَلْنُ خِفُّ ٱلْكُهْفِ ظِلُّ حِتَّى وَهَا هُنَاغُضْنُهُ وَوَٱفْتَحْ هُمَا نُونَهُ و دَلا ٧٦١ وَيَوْمَ إِذِ مَّعْ سَالَ فَأَفْتَحْ أَقَ رِضًا وَفِي ٱلنَّمْل حِصْنُ (قَبَاهُ ٱلنُّونُ) كَمَّلا ٧٦٧ صُوْدًا مَعَ ٱلْفُرْقَانِ وَٱلْعَنكَبُوتِ كَمْ يُنَوِّنْ عَلَىٰ فَصْلِ وَفِي ٱلنَّجْهِ فُصِّلًا ٧٦٧- نَكَى ، لِكَمُودِ نَتَوِنُواْ وَٱخْفِضُواْ رِضَا ۖ وَيَغْفُوبَ نَصْبُ ٱلرَّفَعْ عَن فَاضِلِ كَلاَ ٧٦٤ هُنَا قَالَ سِلْمُ كَثُرُهُ وَمُنْكُونُهُ وَقَصْرُ وَفَوْقَ ٱلظُّورِهَاعَ تَأَزُّلًا 

# مِهِ هِ مُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ ١٥٠٠٠٠

٧٧٧- وَيَأْبَتَ اَفْتَح تَحَيْثُ جَالِآبْنِ عَامِدٍ وَوُجّد لِلْمُرَكِي عَاكِثُ الْولاً ٧٧٧- عَيَّنَبَتِ فِي اَلْحَرْفَيْنِ بِالْجَمْعِ نَافِعُ وَيَأْمَنْ اللِّكُلِ يُحْفَى مُفَصَّلَا ٧٧٧- عَيَّنَبَتِ فِي الْحَرْفَيْنِ بِالْجَمْعِ نَافِعُ وَيَأْمَنْ اللِّكُلِ يُحْفَى مُفَصَّلَا ٧٧٧- وَأَذَعْ مَعْ إِشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمُ وَيَرْبَعْ وَيَلْعَبْ يَاءُ حِضْنِ تَطَوَّلاً ٥٧٧- وَيَكْنَعُ مُكُونُ الْكَنْ فِي الْعَيْنِ ذُوحِي وَيُشْرَي حَذْفُ الْيَاءِ كَبْتُ ، وَمُيلا ٥٧٧- وَيَكْنَعُ مَنْ الْمَالُ وَالْفَتْحُ عَنْهُ تَفْضَلا ٥٧٧- وَهِيتَ بِكَسْرِأْضِلُ كُفْءِ وَهَمْنُ هُ لِسَانٌ وَضَدُ الْتَالُوا حُلْفِهِ عَدَلا ٧٧٧- وَهِيتَ بِكَسْرٍأْضِلُ كُفْءِ وَهَمْنُ هُ لِسَانٌ وَضَدُ التَّالُوا حُلْفِهِ عَدَلا ٧٧٧- وَهِيتَ بِكَسْرٍأْضِلُ كُفْءِ وَهَمْنُ هُ لِسَانٌ وَضَدُ التَّالُوا حُلْفِهِ عَدَلا

٧٧٧ - وَفِي كَانُّ مَنَّا وَمَنْ مُنْ اللَّهِ وَفِي مُخْلِصًا ثَوَى وَفِي الْمُخْلِصِينَ الْكُلِّ حِصْنُ تَبَجَمَّلًا
١٩٧٠ - مَمَّا وَصِلُ حَشَرَ حَجَّ ، وَأَبَّ الْحَفْصِيمِ فَكَرِكُ وَخَاطِبَ تَعْصِرُ وَنَ شَكَرَ لَا لاَ حَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

۵۰۰۰ هم ورة الرعدون ۱۹۰۰ مه

٧٨٧- وَ مَرْبُعُ ، نَّخِيلُ ، عَيْرُ ، صِنْوَانِ إِلَّا لَا كَا خَفْضِهَا رَفَعْ عَكَلَا حَقُّ هُ وَطَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ ا

٧٩١ - وَدُونَ عِنَادِ عَمَ فِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُخْ بَرًا وَهُوَ فِي ٱلشَّانِي أَتَكَ رَاشِكًا وَلَا ٧٩٧ ـ سِوَىٱلْعَنَكَبُوْتِ وَهْوَ فِي ٱلنَّمْلُ ثُن رِضَهَا ۚ قَرَادَاهُ نُونًا إِنَّكَ عَنْهُ مَا آغتَ إِلَى ٧٩٣- وَعَدَّ رِضًا فِي ٱلنَّازِعَاتِ وَهُمْ عَلَىٰ أَصُولِهِمُ وَٱلْمُدُدُ لِوَا حَافِظِ بَلَا ٧١٤ - وَهَادِ وَوَالِ قِفْ وَوَاقِ بِيَائِهِ وَبَاقٍ دَنَا، هَلْ يَسْتَوي صُحْبَةُ تَلَا ٥٩٠ وَبَعَـٰ دُصِحَابُ يُوقِدُ وِنَ وَضَمُّهُمْ وَصُدُّواْتُوَيَامَعْصُدَّ فِي ٱلطَّوْلِ وَٱنجَلَىٰ ٧٩٦- وَيُشْبِتُ فِي تَخْفِيفِهِ عَكُنُ نَاصِرِ قَفِي ٱلْكَافِرُ ٱلْكُفَّلُ الْجَمْعُ ذُلِلاً \* • • • أُسُورَةُ إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّالَامُ ٥ • • • ٧٩٧ - وَفِي ٱلْحَفْضِ فِي ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلرَّفَعْ عَمَّ ، كَ لِقُ ٱمْدُدْهُ وَٱلْسِرْ وَٱرْفَعِ ٱلْقَافَ شُلْشُارُ ٧٩٨ - وَفِي ٱلنُّورِ وَٱخْفِضْ كُلُّ فِيهَا وَٱلْأَرْضَ هَا هُنَا، مُصْرِخِيَّ ٱكْبِينْ لِحَمْنَ مُجْلِد ٧٩٩-كَهَا وَصْلِ إِوْ لِلسَّاكِنَيْنِ وَقُطْرُبُ حَكَاهَا مَعَ ٱلْفَتَاءِ مَعْ وَلَدِ ٱلْعَكَادُ ٨٠٠ - وَضُمَّ مَّ كُونَا حِصْن يُضِمُّ والشِّيلُ عَن قَأَفْكَ دَةَ إِلْكَا - بِخُلْفِ - لَّهُ و وَلَا ٨٠١ - وَفِي لِتَنُولَ ٱلْفَتْحُ وَٱزْفَعْهُ رَاشِكًا وَمَاكَانَ لِي، إِنِّ ، عِبَادِيَ خُذْمُلاً \* ﴿ ﴿ اللَّهِ مُسُورَةُ ٱلْحِبْ ﴿ ﴾ ﴿ \* ٨٠٠ - وَرُبِّ خَفِيفُ إِذْ نَعَىٰ سُكِرَت دَّكَ أَتُكَرُّ ضَدُّ ٱلتَّا لِشُعْبَةً مُثِّلًا

٥٠٠- وَيَالنُّونِ فِيهَا وَآكِسِرَالنَّا يَ وَآنِصِبِ آلَّ مَلَيْكَةَ ٱلْمَرْفُوعَ عَن شَائِدٍ عُكَرُ ١٠٠- وَيُقِلِّلُ الْمُكِيِّ نُونُ تُبَشِّرُو نَ وَآكِسِرَهُ حِرْمِيًّا وَمَاٱلْحَذْفُ أَوَّلًا مَهُ وَيُقْنِطُونَ وَتَقْنِطُواْ وَهُنَّ بِكَثْرِالنُّونِ رَافَقْنَ حُمَلًا مَهُ وَيَقْنِطُونَ وَتَقْنِطُواْ وَهُنَّ بِكَثْرِالنُّونِ رَافَقْنَ حُمَلًا مِهُ وَيَقْنِطُواْ وَهُنَّ بِكَثْرِالنُّونِ رَافَقْنَ حُمَلًا مِهُ وَيَقْنِطُونَ وَتَقْنِطُواْ وَهُنَّ بِكَثْرِالنُّونِ رَافَقْنَ حُمَلًا مِهُ مَنْجُوهُ مُوحِفَ وَعَالَمُ مَن جَوَيَةً مَنْ اللَّهُ وَمَعْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ فَا وَاللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَا

# \* ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٠٨ - وَثُنَابِتُ فُونَ صَمَّعَ ، يَدْعُونَ عَاصِمُ وَفِي شُركايَ الْخُلْفُ فِي الْهَمْزِهَ لَهُمْ اللهُمْزِهَ لَهُمْ اللهُمْزِهَ الْهُمْزِهَ الْهُمْزِهَ الْهُمْزِهَ الْهُمْزِهَ الْهُمْزِهِ اللهُمْزَةُ وُصِّلاً ١٠٨ - وَمِن ( قَبْلُ فِيهِمْ ) يَكِينُوا النُّونَ كَافِعُ مَّعَا يَتَوَفِّلُهُمْ لِحَمْزَةَ وُصِّلاً ١٨٠ - وَرَامُفْرِهُونَ الْمُنِ أَضِّاتَ تَفْيَوُا اللهِ مُؤَنِّثُ لِلْبِصَمِرِي قَبَ لُ الْمُؤْتُ وَكَاللهُ مِنْ فَيْكُورُ وَعَلَيْ اللهِ مُؤَنِّثُ لِلْبِصَمِرِي قَبَ لُ الْمُؤْتُ وَاللهِ مَعْرَفَةُ وَاللهُ مَعْ اللهُ مُؤَنِّ اللهُ مُؤَنِّ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُؤَنِّ اللهُ ا

#### \* ﴿ ﴿ اللَّهِ مُورَةُ ٱلَّإِسْكَاءِ ١٤ ١٠ ١٠ ١٠

٨١٦ وَيَتَّخِذُواْ غَيْبُ حَكَد ، لِنَسُواْ نُو نُرَاوِ وَضَدُّ ٱلْهَمْزِ وَٱلْمَدُّ عُدِّلا ٨١٧- سَمَا وَيُلَقَّلُهُ و يُضَيِّهُ مُشَكَّدًا كَفَى يَبْلُغَنَّ آمَدُدُهُ وَٱلْمِيرْ شَمَرْدِلا ٨١٨ - وَعَن كُلِهِ مْ شَدِدْ وَقَا أُفَّ كُلِّهَا فِفَتْحِ دَنَا كُفْتًا وَّنَوَنْ عَلَى آغتِلا ٨١٩ وَبَٱلْفَتْحِ وَٱلتَّحْرِيكِ خِطْنَا مُّصَوَّبُ وَحَدَّكَهُ ٱلْمَكِّى وَمَدَّ وَجَمَّلًا ٨٠٠ وَخَاطَبَ فِي تُسْرِفْ شُهُودُ وَضَاتُمنَا بِحَاثِفَيْهِ بِٱلْقِسْطَاسِ كَسَارُ الْعَالَا ٨٢١ - وَسَيِّئَةً إِنِّي هَمْنِ وَ أَضْمُمْ وَهَائِهِ وَذَكِّنْ وَلَاتَنْوِينَ ذِحْمَا مُّكَمَّلًا ٨٢٧ - وَخَفِيْفٌ مَعُ ٱلْفُرْوَانِ وَأَضْمُمْ لِيَذْكُرُوا شِفَاءً وَفِي ٱلْفُرْقِ إِن يَذْكُرُ فُصّ لَا ٨٢٣ - وَفِي مَرْيَكِمِ بِٱلْعَكْسِ حَيِّ شِفَاؤُهُ يَقُولُونَ عَن دَارِ وَفِي ٱلثَّانِ نُزِلًا ٨٢٤ - كَمَا كِفْلُهُ و، أَيِّثْ ثَسَبَحُ عَنْ حِمَى شَفَا وَأَكْبِرُواْ إِسْكَانَ رَجْ لِكَ عُكَمَلا ٨٢٥ وَنَخْسِفَ حَيُّ يُوْنُهُ وَفِي دَكُمْ فَنْخُرِقَكُمْ وَأَثْنَانِ ثُرْسِلَ ثُرْسِلَ الْمُ ٨٢٦ خِلَفَكَ فَأَفْتَحْ مَعْ سُكُونِ وَقَصْرِهِ سَمَاصِفْ، نَا أَخِرْ مَعًا هَمْزَهُ ومُك ٨٢٧- ثُفَجّ رَفِي ٱلْأُولَىٰ كَتَقْتُلَكَابِثُ قَعَة نَدَى كِينْفَابِتَحْدِيكِهِ عِولَا ٨٧٨ - وَفِي سَبَأْ حَفْضٌ مَّعَ ٱلشُّعَكَاءِ فَلْ وَفِي ٱلدُّومِ سَكِن لَّيْسَ بِٱلْخُلْفِ مُشْكِلًا ٨٢٩ وَقُلْ قَالَ ٱلْأُولَىٰ كَيْفَ دَارَ وَضَمُّ كَ عَلِمْتُ رِضًّا وَٱلْكَاءُ فِي دَقِي النَّجَلَىٰ

\* ﴿ ﴿ الْكَ هُفِ الْكَ هُفِ الْكَ هُفِ الْكَ هُفِ الْكُ هُفِ الْكُ هُفِ الْكُ هُفِ الْمُعْدِدُ الْكُ

٨٠٠ وَسَكُنَةُ كَفْسِ دُونَ قَطْعِ لَطِيفَةٌ عَلَى أَلِفِ ٱلتَّنْوِينِ فِي عِوَجَابَ لَا ٨٣١ - وَفِي نُوْنِ مَن تَاقِ قَمَرْقَدِ مَا وَلَا مِ كَانَ وَٱلْبَاقُونَ لَاسَكَتَ مُوصَلَا ٨٣٧ - وَمِن لَّذَنِهِ عِنْ الصَّيْمِ أَسْكِن مُّشِيَّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَكْثَرَانِ عَن شُعْبَةَ آعْتَكَا ٨٣٠ وَضُمَّ وَسَكِن ثُمَّ ضُمَّ لِغَيْرِهِ وَكُلُّهُمْ وِفِي ٱلْهَاعَلَىٰ أَصْلِهِ عَلَا ٨٣٤ وَقُلْ مَرْفِقًا فَتَحُ مَّمُ ٱلْكَسْرِعَمَهُ وَتَزْوَرُ لِلشَّامِي كَتَحْمَرُ وُصِّلًا ٥٣٥ وَتَكَرُّ وَرُ ٱلتَّخْفِيفُ فِي ٱلزَّاي تَابِثُ وَحِرْمِيثُهُ مُ مُّلِئْتَ فِي ٱللَّام مَّقَلَا ٨٣٦ بِوَرُقِكُمُ ٱلْإِمْنَكَانُ فِي صَفْوِخُلُوهِ وَفِيهِ عَنِ ٱلْبَاقِينَ كَمَنْ ثُوَتَأَصَّكَ ٨٣٧ وَكَذَفُكَ التَّنْوِينِ مِن مِّأْكَةٍ شَفَى وَتُشْرِكَ خِطَابُ وَهُو بِٱلْجَزِمِ كُمِلَا ٨٣٨ - وَفِي شُمْرِ صَكَنْيُهِ كَفْتَحُ عَاصِمٌ بِحَذْفَيْهِ وَٱلْإِسْكَانُ فِي ٱلْمِيهِ حُصِّلًا ٨٣٩ - وَدَعْ مِيمَ خَيْرًا مِنْهُمَا حُكْمُ كَابِتِ قَفِي ٱلْوَصْلِ لَكِنَّا فَهُدَّ لَهُ وَمُلَا ٨٤٠ وَذَكِرْ يَكُن شَافٍ قِفِي ٱلْحَقِّ جَكُنُّهُ عَلَى رَفْعِهِ مِحَبُّدُ سَعِيثُ كَأَوَّلًا ٨٤١ وَعُقْبًا سُكُونُ ٱلطَّهِم نَصُ فَتَى قَرَي الشَّهِ وَكُل اللَّهُم نَصُ فَتَى قَرَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٨٤٧ - وَفِي ٱلنُّونِ أَنِيْثُ وَٱلْحِبَ الُّ بِرَفْعِهِ مُ وَيَوْمَ يَقُولُ ٱلنُّوزُكِ حَمْزَةُ فَضَّهَ لا ٨٤٨ لِمُهْلَكِمِ ضَمُّواْ وَمُهْلَكَ أَهْلِهِ عَسِوَىٰ عَاصِمٍ وَٱلْكَثِرُ فِي ٱللَّامِ عُولَا ٨٤٤ وَهَا كَشِراً نَسَانِيهِ فَهُ مَا لِحَفْصِهِمْ وَمَعَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي ٱلْفَتْجِ وُجِبَّادُ ٨٤٥ لِتُغْرِقَ فَتْحُ ٱلطَّهَرِ وَٱلْكَثْرِ غِينَهَ ۚ وَقُلْ أَهْلُهَا بِٱلدَّفْعِ رَاوِيهِ فَصَّلَا ٨٤٦ - وَمُ لَدُّ وَخَفِيفَ كِاءَ زَرُكِيَّةً سَمًا وَنُونُ لَدُنِي خَفَ صَاحِبُهُ و إِلَىٰ ٨٤٧ وَسَكِن قَأَشْمِ مَضَمَّةَ ٱلدَّالِ صَادِقًا تَخِذْتَ فَخَفِّفْ وَٱكْمِر ٱلْخَاءَ دُمْ حُكَى ٨٤٨ - وَمِنْ جَدْ مِالْتَخْفِيفِ يُبْدِلَ هَاهُنَا وَفَوْقَ وَتَحْتَ ٱلْمُلْكِ كَافِيهِ ظَلَّلا ٨٤٨ فَأَتْبَعَ خَفِّف فِي ٱلشَّلَاثَةِ فَاكِنَّا وَحَمِيتِ مِ ٱلْمَدِ صُحْبَتُهُ وكَلَّا ٥٠٠ - وَفِي ٱلْهَامْنِ يَاءُ عَنْهُمُ و وَصِحَابُهُمْ حَزَاءُ فَنَوِّن وَٱنصِبِ ٱلدَّفْعَ وَٱقْبَلَا ٨٥١ عَلَىٰ حَقِّ السَّدِّيْنِ سَنَّاصِحَابُ حَقٌّ قِ الضَّدُّ مَفْتُوجٌ قَرَاسِينَ شِدْعُ لَا ٨٥٨ - وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ آهْ مِنِ ٱلْكُلَّ نَاصِرًا وَفِي يُفْقِهُونَ ٱلطَّهُ وَٱلْكَثْرُ شُكِّلًا ٨٥٠ وَكَرِّكُ بِهَا وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَمُكَدَّهُ خَرَجًا شَفَا وَأَغْرَضَ فَخَرْجُ لَهُ وَمُلَا ٥٥٠ وَمَكَنِي أَظْهِ رُدَلِي لَا وَسَكِنُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِ الصَّهْ فَيْنِ عَن شُغْبَةِ ٱلْمَلا ه٨٥- حَمَاحَقُهُ وضَمَاهُ وَآهُ مِزْمُسَكِّنًا لَدَىٰ رَدْمًّا ءْانُونِ وَقَبْلُ ٱكْبِرُواْ ٱلْولَا

٨٥٦ - لِشُعْبَةً وَٱلشَّا فِي فَشَاصِفَ بِخُلْفِهِ وَلَا كَمْنَدَوَآنِكَأْ فِهِمَا ٱلْيَاءَ مُنْدِلًا ٥٥٧ - وَزِدْ فَكُلُ هَمْنَ ٱلْوَصْلِ وَٱلْغَيْثُ فِيهِمَا بِقَطْعِهُمَا وَٱلْمَدِ بَدْءًا وَمُوْصِلًا ٨٥٨ - وَكَاءَ فَكَاٱسْطَعُواْ لِحَمْزَةَ شَدَّدُواْ وَأَنتَيْفَدَ ٱلتَّذْكِيرُ شَافِ تَأْوُلًا ٨٥٨ - ثَلَاثُ مَعِ ، دُونِي وَرَبِي بِأَرْبَعِ وَرَبِي بِأَرْبَعِ وَرَبِي بِأَرْبَعِ وَرَمَاقَبَلَ إِن شَاءًا وَٱلْمُضَافَاتُ تُجْتَلِ \* \* \* \* شورة مَ نَهُمَ عَلَيْهَا ٱلسَّالَامُ ١٠ \* \* ٨٦٠ وَكُرْفَاكِرِثْ بِٱلْجَنْمِ مُلْوُرِضًا وَقُلْ خَلَقْتُ خَلَقْتُ شَاعَ وَجْهًا مُّجَمَّلًا ٨٦١ - وَضَهُ بُكِيًّا كَشُرُهُ وعَنْهُما وَقُلْ غِينًّا صِليًّا مَّعْ جِثِيًّا شَذًّا عَكَد ٨٦٧ - وَهَمْ مَنْ أَهَب بِإِلْيَا جَرَى خُلْق بَحْيِهِ بِخُلْفٍ وَنِسْيًا فَنْحُهُ و فَائِنْ عُكَ ٨٦٣ - وَمِن تَحْنِهَا ٱلْمُسِرَو ٱخْفِض ٱلدَّهُم عَن شَنّاً وَخَفّ تَسَعَطْ فَاصِلًا فَنُحُمّلا ٨٦٤ - وَإِلَّا لَهُمْ وَٱلتَّخْفِيفِ وَٱلْكَثْرِ حَفْضُهُمْ وَفَى رَفْعِ قُولُ ٱلْحَقِّ نَصْبُ نَدِ كَلا ٥٦٥ - وَكُمْتُ رُوَأَنَّ ٱلله حَالِي وَأَخْبَرُوا بِخُلْفٍ إِذَا مَامِتُ مُوفِينَ وُصَّكَاد ٨٦٦ - وَنُنجِي خَفِيقًا رُّضْ مُقَامًا بِضَيِّهِ دَنَا، رِءُيًّا آبْدِلْ مُدْغِمًا بَاسِطًا مُلك ٨٦٧ - وَوُلْدًا بِهَا وَٱلزُّخْرُفِ ٱضْمُمْ وَسَكِّكَن شِفَاءً وَّفِي ثُوحٍ شَفَاحَتُّهُ ووَلَا

۸٦٨ - وَفِيهَا وَفِي ٱلشُّورَىٰ يَكَادُأْقَ رِضَّا وَكَالِيَّفَظَرَبَ ٱلْمِسْرُواْ عَكُرَاَّ فَعَالَاً وَفِي ٱلشُّورَىٰ عَلَا صَفَوْهُ وولا مع التَّاءِ نُونُ سَاكِنْ حَجَّ فِي صَفَا كَمَالِوَ فِي ٱلشُّورَىٰ عَلاَصَفُوْهُ وولا ١٩٨٨ - وَفَي ٱلتَّاءِ نُونُ سَاكِنْ حَجَّ فِي صَفَا كَالْوَلِيَ مَنْ الشُّورَىٰ عَلاَصَفُوْهُ وولا ١٩٨٨ - وَرَاءِي وَالتَّنِي: مُضَافَاتُهَا ٱلْوُلِيَ ١٨٧٨ - وَرَاءِي وَاجْعَل لِي وَإِنِي كِلاهُمَا وَرَوِي وَالتَّنِي: مُضَافَاتُهَا ٱلْوُلِيَ ١٨٧٨ - وَرَاءِي وَالْمَعَلِي وَإِنِي كِلاهُمَا وَرَوِي التَّانِي وَالْمَعَلِي وَإِنِي كِلاهُمَا وَرَوْقِ وَالتَانِي وَالْمَعَافَاتُهَا ٱلْوُلِيَ اللّهُ وَرَاءِي وَالْمَعَلِي وَالْمِقِي وَالْمَعَلِي وَالْمَعَالَقُولُونَا اللّهُ وَلَاءِي وَالْمَعَلَّالَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ وَلَا قَلْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا لَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا مَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

١٨٨- لِحَمْرَةً فَأَضْمُمْ كُمْرَهَا أَهْ لِوا مَكُنُواْ مَعَا وَآفَا فَحُوا أَنِي أَنَا دَائِمًا حُكَا الله المُحَارِيَا فَالْوَقَقَ لَا الله المُحَارِيَا فَالْمَا أَشْرُكُهُ كُلُكُلا ١٨٨- وَأَنَا، وَشَامٍ وَقَطْمُ أَشْدُدُ وَضَمْ مَ فِي الْبَرِهِ عَوَاضَمْ مَ وَأَشْرِكُهُ كُلُكُلا ١٨٨- وَأَنَا، وَشَامٍ وَقَطْمُ أَشْدُدُ وَضَمْ مَ فِي الله عَنْ وَمَا وَقَضْمُ مِوى فِي مَدِكَلا مِعَالَيْ وَمِهَا وَقِي مَا لَا فَرَى وَآضَمُ مِوى فِي مَدِكَلا مِعَالَيْ وَمِهَا وُقِي مَا لَا فَعُو وَقِي مَا لَا فَا فَو وَقِي مَا لَا وَعَلَيْ وَمَا الله وَالله وَاله

٨٧٩ وَأَنْجَنَّكُمْ وَاعَد تُنْكُم مَّا رَزَقْتُكُمْ شَفَا، لَاتَخَفْ بِالْقَصْر وَالْجَنْم فُصِّلاً ٨٨٠ وَكَافِيَ حِلَّ ٱلصَّبَ ثُرِفِي كُسْرِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُكَالَّدُ ٨٨٠ وَفَي مُلْكِ مَا ضُمُّ شَفَا وَأَفْتَحُواْ أُولِي نُهِي وَحَمَلْنَا ضُمَّ وَآكْسِلْ مُثَقِّلًا ٨٨٠ كَمَاعِندَ حِنْهِي وَخَاطَبَ تَبْصُرُواْ شَذَا وَبِكَسْرِٱللَّامِ تُخْلِفَهُ وحَكَاد ٨٨٠ دَرَاكِ وَمَعْ يَاعِ بِنَفُخُ ضَائُهُ وَفِي ضَيِّهِ آفْتَخْ عَن سِوَى وَلَدِ ٱلْعَلَا ٨٨٤ وَيِ أَنْقَصْدِ لِلْمَكِّ وَآجْزِهْ فَلاَ يَخَفْ وَإِنَّكَ لَا فِي كَسْرِهِ عِصَفْوَةُ ٱلْعُكَاد ٥٨٨ - وَإِلْضَ مِرْتُرْضَى صِفْ رِضَا تَأْتِهِم مُّوَذ نَثُ عَنْ أَوْلِي حِفْظ، لَعَلَى، أَخِي حُكَى ٨٨٦ وَذَكْرِي مَعًا إِنِّي مَعًا لِّي مَعًا حَشَدٌ تَنِي، عَيْدٍ، نَفْسِي، إِنَّنِي، رَأْسِيَ ٱنجَلَى \* ﴿ ﴿ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَامُ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ٨٨٧ - وَقُلْ قَالَ عَن شُهْدِ قَآخِرَهَا عَكَ وَقُلْ أَوَلَ مَا وَقُلْ أَوَلَ مَا لَا وَاوَ دَارِبِهِ وَصَلَا ٨٨٨ وَتُسْعِعُ فَتَحُ ٱلطَّهَ وَٱلْكُسْرِ غَيْبَةً سِوَى ٱلْيَحْصَبِي وَٱلصُّهُ إِلَّافَعُ وُكِّلًا ٨٨٠ وَقَالَ بِهِ عَ فِي ٱلنَّمْلِ وَٱلرُّومَ دَارِثُمُ وَمِثْقَالَ مَعْ لُقُتْمَانَ بِٱلدَّفْعِ أُحْمِلًا ٨٠٠ جِذَانَا بِكَسْرِ ٱلضَّةِ رَاوِ قَنُونُهُ لِنُحْصِاكُمْ صَافَى وَأُنِّتَ عَن كِلا

١٩٨٠ وَسَكَنَ بَيْنَ ٱلْكَنْ رِوَالْقَصْرِصُحْبَةُ وَحِثْ وَأَنْ جِي ٱعْذِفْ وَثَقِلَ كَذِي صِلاَ ١٩٨٠ وَسَكَنَ بَيْنَ الْكَنْ وَالْقَصْرِصُحْبَةُ وَحِثْ وَالْقَصْرِصُحْبَةُ وَحِثْ الْمَافَعَ اللَّهُ وَالْمُعَافَعُ اللَّهُ الْمُعَافِقُهَا عَنِ شَكَا وَمُضَافَعًا عَنِ شَكَا وَمُضَافَعًا عَنِ مُسْتَنِي النِّي عِبَادِي مُحْتَكَا اللَّهُ الْمُعَافِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨٩٠ - سُكَرَكُ مَعًا سَكَرَكُ مَعَا اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَ

٩٠٠ - وَٱلا وَلْكُ مَعْ لَقُ مَانَ يَنْعُونَ عَكَبُولْ سِوَى شُعْبَةٍ وَٱلْيَاءُ: كِنِي جَمَلًا \* ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٩٠٠ \_أَمَنَاتِهِمْ وَجِيدُ وَفِي سَكَالُ دَارِيً صَلَاتِهِمْ وشَافِ وَعَظْمَا كُذِي صِلَا ٤٠٠ - مَعَ ٱلْعَظْمِ وَٱضْمُمْ وَٱلْسِرَالِمَّمَ حَفَّهُ بِتَنْبُتُ وَٱلْمَفْتُوحُ سَيْنَاءَ ذُلِلاً ٥٠٠ وَضَا مُ وَاَكْتُ مُنْ زَلًّا عَايْنُ شُعْبُ فِي وَنُوِّنَ اللَّهِ مَا لُولًا ٩٠٦ - وَإِنَّ ثُوكَىٰ وَٱلنَّوْنَ خَفِّفْ كَفَىٰ وَتَهُ جُرُونَ بِضَةٍ وَٱكْسِرْالضَّةَ أَجْكُرُ ٩٠٧ - وَفِى لَامِ لِلْوَالْأَخِيدَيْنِ كَذْفُهَا وَفِي ٱلْهَاءِرَفْعُ ٱلْجَرِّعَن وَلَدِٱلْعَادُ ٩٠٨ - وَعَالِمُ خَفْضُ ٱلرَّفِعِ عَن نَفْرِ وَفَتَ حُ شِقُوْتَنَا وَآمَدُدْ وَحَرَّكُهُ شُلْشُالًا ٩٠٠ وَكُمْ ثُرُكَ شُخْرِيًّا بِهَا وَبِصَادِهَا عَلَى ضَوِّهِ وَأَغْطَى شِفَاءً وَأَثْكَالَا ١١٠ - وَفِي إِنَّهُ مُ كَنْتُ شَرِيْفُ وَتَرْجِعُو نَرِفِي ٱلصَّدِ فَتَحُ وَٱلْمِرِ ٱلْجِهَ وَٱلْكُلُا ٥١١ - وَفِي قَالَ كُمْ قُلْ دُونَ شَكِّ وَجَدْهُ شَفَا وَبِهَا يَاءُ : لَعَ إِلَى عَالَا \* ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ١١٢- وَحَيُّ لَ فَوَ صَلَ ثَقِيلًا قُرَأْفَ أُن يُحَرِّفُهُ ٱلْمَكِي وَأُرْبَعُ أُوَّلًا ٩١٣- صِحَابٌ وَعَيْنُ ٱلْحَفْصِ خَلِمَا أُلْأَخِهِ مُؤَنَّ غَضِبَ ٱلتَّخْفِيفُ وَٱلْكَنَّهُ أَذْ خِلَا

٩١٤ - وَكِيْرْفَعُ بَعَنْدُ ٱلْجَدّ، يَشْهَدُ شَائِعٌ ۖ وَعَكَيْرُ أَفُولِي بِٱلنَّصْبِ صَاحِبُهُ وكَالْ ١٥٥ - وَدُرِّي ۚ فِي ٱلْمِيرُ صَهَّمَةُ وَحُجَّةً رِضًا وَفِي مَدِهِ عِوَٱلْكُمْنِ صُحْبَتُهُ وَكَلا ٩١٦- يُسَيِّحُ فَنْحُ ٱلْبَاكَذَاصِفْ وَتُوقَدُ ٱلْمُ مُؤَنِّتُ صِفْ شَرْعَا وَحَيُّ (تَفَعَلَا) ٩١٧ - وَمَا نُوَّزَى ٱلْبُرِّي سَحَابُ وَرَفْعُهُمْ لَدَى ظُلْمَتِ جَدَّدَادٍ وَأَوْصَلَا ٩١٨- كَمَا ٱسْتُخْلِفَ ٱضْمُمْهُ وَمَعَ ٱلْكَثْرِصَادِقًا وَفِي يُبْدِلَكَ ٱلْخِفُ صَاحِبُهُ و دَلَا ٩١٩ - وَثَانِي ثَلَثُ ٱزْفَعْ سِوَى صُحْبَةٍ وَقِفْ وَلَا وَقَفَ قَبْلَ ٱلنَّصْبِ إِن ُقَلْتَ أُبْدِلَا

م معرف الف رقان ٧٩٠٠

١٢٠ وَيَأْكُلُ مِنْهَا ٱلتُونُ شَاعَ وَجَنْهُمَا وَيَجْعَلْ بِرَفْعِ دَلَّ صَافِيهِ كُمَّلًا ٩٢١ - وَيَحْشُرُ يَا دَارٍ عَكَ اللهِ الْمَنْقُولُ فَ فَا مِنْ فَا مِ وَخَاطِبْ تَسْتَطِيعُونَ عُكَلَا ٩٢٧- وَنُنزِلُ زِدْهُ ٱلنُّونَ وَآرْفَعَ وَخَفَّ، وَٱلْ مَلَاحِكَةُ ٱلْمَرْفُوعُ يُنصَبُ دُخْلُا ٩٢٣- تَشَقَّقُ خِفُّ ٱلشِّينِ مَعْ قَافَ غَالِبٌ قَيَأْمُ رُسَافٍ وَٱجْمَعُواْ سُرُجًا وَلَا ٩٧٤ وَكَمْ يَقْتِرُواْ ٱضْمُمْ عَمَّ وَٱلْكَثْرَ ضُمَّ إِنَّ يُضَاعِفْ وَيَخْلُذُ رَفْعُ جَذْمٍ كَذِي صِلًا

٥٢٥ - وَوَحَّدَ ذُرِّ تَنْتِنَا حِفْظُ صُحْبَةٍ وَيَلْقَوْنَ فَأَضْمُمْهُ وُوَحَرَاكُ مُثَقِّلًا مِهُ وَحَدَلِكُ مُثَقِّلًا مِعْمَةً وَوَالْكَاءُ وَقَرْمِ وَلَيْتِي وَكَمْ لَو وَلَيْتِ تَوُرِثُ ٱلْقَلْبَ أَصْلًا ١٩٦٠ - سِوَىٰ صُحْبَةً وَوَّ الْكَاءُ وَقَرْمِ وَلَيْتِي وَكَمْ لَو وَلَيْتِ تَوُرِثُ ٱلْقَلْبَ أَصْلًا ١٩٥٠ - سِوَىٰ صُحْبَةً وَوَّ الْكَانُ وَالْكَانُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٩٧٧- وَفِي حَاذِرُونَ ٱلْكَذُمَا شُلَّ ، فَارِهِي نَ ذَاعَ وَخَلْقُ آَضْهُمْ وَكَوْلُ بِهِ ٱلْمُكَا وَمِهُ الْمُكَا وَالْمُكَا اللَّهُ مُسَاكِنُ مَّ مَا ٱلْهُمْزِوَآخُوضُهُ وَفِي صَادَعَيْطَلَا ١٩٧٨- كَمَا فِي عَلَيْ وَالْمُنْ وَالْمُوعُ وَاللَّوْحُ وَالْمُوعِ مَا الْمَعْنِ وَآخُوضُهُ وَفِي صَادَعَيْطَلَا ١٩٧٩- وَفِي مَزَلَ ٱلتَّخْفِيفُ وَالرُّوحُ وَالْمُؤْمِدُ مَنَ مَنَامَعُ أَوْمُ مَاعُ أَوْمُ مَاعُ أَوْمُ مَا مَا وَكَبَجُلا ١٩٧٩- وَلِي مَنْ اللَّهُ حَصَبِي وَآزَفَعَ اللَّهُ قَوَلَ مَعَ وَالْمُوعِ مَعَ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَمَّامًا إِنِي الْمِنْ مَمَّالَةً فِي الْمُومِ وَلَيْ مَعِي مَمَّامًا إِنِي الْمِنْ الْمُرْكِ مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَمَّامًا إِنِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُ مَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدِي مَا عَبَادِي وَلِي مَعِي مَمَّامًا إِنِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدِي مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَعَامًا إِنْ اللْمُؤْمِدُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِدِي مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَعَامًا أَيْ إِنِي الْمَالِقِي وَلِي مَعِي الْمُؤْمِدِي وَلِي مَعِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَالْولُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللْمِؤْمِي مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَا مَا مَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

#### \* ﴿ ﴿ اللَّهُ مُورَةُ ٱلنَّكُمْ لِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالْ اللَّهُ ال

٩٣٧- شِهَابِ بِنُونِ ثِقَ وَقُلْ يَأْتِيَنِي دَنَا، مَصُّتَ افْنَحْ ضَمَّةَ الْكَافِ فَوْفَلا مِهِ مِعَالَسَكُمُ الْفَافِ وَفَالَا فَيْ وَالْوَالْوَقْفَ زَهْ مَرَاقَ مَن كَلا مِهِ مَعَالَسَكُمُ الْفَتْ خُدُونَ نُونٍ حِمَّى هُدَى قَسَكِمْنَهُ وَانْوِ الْوَقْفَ زَهْ مَرًا قَامَتُ كَلا مِهِ وَالْمَاسِكُمُ الْفَالِيَّ وَمَن فُونٍ حِمَّى هُدَى قَسَكِمْنَهُ وَانْوِ الْوَقْفَ زَهْ مَرًا وَمَن فُونِ حِمَّى هُدَى اللهِ مَن مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

٩٣٧ - وَيُخْفُونَ خَاطِبْ مُعْلِنُونَ عَكَا رِضًا تُعِدُّونَنِ ٱلْإِدْعَامُ فَازَفَتَكَا ٩٣٨ - مَعَ ٱلشُّوقِ سَاقِبُمُ وَسُوقِ آهُمِنُ وَأَزَّكَا وَوَجْهُ بِهَمْزِ بَغْدَهُ ٱلْوَاقُ وُكِلا ٩٣٠-نَقُولَنَّ فَأَضْمُ مَ رَابِعًا وَنُبَيِّتَ مَهُ وَمَعًا فِي ٱلنُّونِ خَاطِبَ مَمْرَدَلًا ١٤٠ - وَمَعْ فَنْحِ أَنَّ ٱلنَّاسَ مَا بَعْدَ مَكْرِهِمْ لِكُوفٍ قَرْأَمَّا يُشْرِكُونَ نَدِحَكَ ٩٤١ - وَشَكِدِ ذُوصِلْ وَأَمْدُدُ بَلِ أَذَرَكَ ٱلَّذِي ذَكَا، قَبْلَهُ وُ يَذَّكُّرُونَ لَهُ وَخُلَى ١٤٢- بهدي مَعًا تَهْدِي فَشَا ٱلْعُنِي نَاصِبًا قَوْ لِلْيَالِكُ لِ قِفْ وَفِي ٱلرُّومِ شَمْلًا ٩٤٣ - وَعَاثُوهُ فَأَقْصُرُ وَأَفْنَحِ ٱلضَّمَّ عِلْمُهُ فَشَا يَفْعَلُونَ ٱلْغَيْبُ حَوُّ لَا لَهُ وَلَا ٩٤٤ - وَمَالِي وَأَوْزِغْنِي وَإِنِّي كِلَا هُمَا لِيَبْلُونِي. ٱلْيَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا و روم تر \_ ••• ه سورة القصيص ٧ هه•• ٥٤٥ - وَفِي ثُرِي ٱلْفَتْحَانِ مَعْ أَلِفِ وَيَا يُوهِ وَكَلَاثُ زَفْعُهَا بَعَٰدُ شُكِلًا ١٤٦- وَخُرْنًا بِضَدِمَّ مَعْ سُكُونِ شَفَ اوَيْضَ دِرَاضَمْ وَكَسْرُ ٱلضَّمْ طَامِيهِ أَنْهَاد

#### \* ﴿ ﴿ فُسُورَةُ ٱلْعَنَكُبُوتِ ۞ ﴿ ﴿

١٥٠- تَرَوْاصُحْبَةُ خَاطِبْ وَحَرِنْ وَمُدَ فِي الذّ نَشَاءَ وَحَقًا وَهُو حَيْثُ تَنَالَا ١٥٠- مَوَدَةً أُلْمَرْ فُوعُ حَثُ رُواتِهِ وَنَوِنْهُ وَأَنصِب بَيْنَكُمْ عَمَ صَندَلا ١٥٠- مَوَدَةً أَلْمَرْ فُوعُ حَثُ رُواتِهِ وَنَوِنْهُ وَأَنصِب بَيْنَكُمْ عَمَ صَندَلا ١٥٠- وَيَدْعُونَ نَجَهُ مَا فَظُ وَمُوحِثُ هُنَاءَايتُ مِن رَبِهِ مَعْمَ مَن مَن يَعِهِ مَعْمَ مَن مَن عَوْقَ وَمَن أَرْبِهِ مَعْمَ مَن الله ١٥٥- وَيِهُ وَيَقُولُ الْيَاءُ حِصْنُ وَيُرْجَعُو نَصَفَوُ وَحَرَفُ الرُّومِ صَافِيهِ مُلا ١٥٥- وَذَاتُ ثَلاثٍ سُحِنتَ بَانْبَوَئِنَ نَمَعْ خِفَهِ وَالْهَمْرُ بِالْيَاءِ شَمَالاً ١٥٥- وَإِن كَانُ وَلَا قَالْمُ رُالِيًا عِلْمَا مَعْ جَانَدًى قَرَيْقِ وَعَادِي، أَرْضِي الْيَاعِ الْمَالِكِ الْمَالِهُ الْمُعَلِّلِهُ ١٥٤ وَإِنْ الْمَالِونِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

# \* ﴿ ﴿ وَمِن سُورَةِ الرُّومِ إِلَىٰ سَبّاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨٥٨ - وَعَقِبَةُ ٱلثَّانِي سَمَا وَبِنُونِهِ نُذِيقَ زُكَا، لِلْعَالِمِينَ ٱحْسِرُواْعُكَا ٥٥٠ لِتُرْبُواْخِطَابُ ضُمَّ وَٱلْوَاوُسَاكِنْ أَتَى وَآجَمَعُواْ وَاصْرَكَمْ شَرَفًا عَلَا .١٦ وَيَنفَعُ كُوفِي وَفِي الطَّوْلِ حِصْنُهُ وَرَحْمَةُ أَرْفَعْ فَائِزًا وَمُحَصِّلًا ٩٦١ وَيَتَّخِذُ ٱلْمَرْفُوعُ غَيْنُ صِحَابِهِمْ تُصَعِرْبِمَدْ خَفَّ إِذْ شَرْعُهُ و حَلا ١٦٧- وَفِي نِعْمَةً حَرِكَ وَذُكِرَ هَا قُهَا وَضُمَّ وَلَا تَنْوِينَ عَنْ حُسْنِ أَعْتَلَى ٩٦٠ سِوَى ٱبْنِ ٱلْعَلَا وَٱلْبَحْرُ، أُخْفِي سُكُونُهُ فَشَا، خَلْقَهُ ٱلتَّحْرِيكُ حِصْنُ تَطَوَّلا ٩٦٤ لِمَاصَبَرُواْ فَأَكْمِرْ وَخَفِفْ شَذَا قَوْقُلْ بِمَا يَعْمَلُونَ آثْنَانِ عَن قَلِدِ ٱلْعَكَد ٥٦٥ - وَبِالْهَمْنِ كُلُّ اللَّهِ وَالْيَاءِ بَعْنَدُهُ ذَكَا وَبِيَاءٍ سَاكِنِ حَجَّ هُمَّلًا ٩٦٦ - وَكَالْيَاء مَكْسُورًا لِوَرْشِ وَعَنْهُمَا وَقِفْ مُسْكِنًا قَالْهَمْزُ زَاكِيهِ بُجِلا ٩٦٧ - وَتَظَاهَرُونَ أَضْمُمْهُ وَٱلْمِيرِ لِعَاصِمِ قَفِي ٱلْهَاء خَفِفْ وَآمْدُدِ ٱلظَّاءَ ذُبَّلا ٩٦٨ - وَخَفَفَهُ وَتَبْتُ وَفِي قَدْ سَمِعْ كَمَا هُنَا وَهُنَاكَ ٱلظَّاءُ خُفِفَ نَوْفَكَ ٩٦٠ - وَحَقُّ صِحَابِ قَصْرُ وَصْلُ النُّطُنُونَا وَآلِ رَسُولًا ٱلسَّبِيلَا وَهُوَ فِي ٱلْوَقْفِ فِي حُلَى

### \* \* \* شورة سَبَإِ قَفَاطِرَ ١١ \* \*

٥٧٥- وَعَلِمُ قُلْ عَلَىٰ مِسَاعَ وَرَفَعُ خَفْ ضِوء عَمَّ ، مِن رِجْ إِلِيهِ مَّعَا وَلَا اللهِ عَمَّا وَلَا عَلَيْمُهُ وَخَفْف نَشَأ نَمْ وَظِ بِهَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

٩٨٣- وَأَجْرِي عِبَادِي رَبِّي : ٱلْيَامُضَافَهَا وَقُل زَّفْعُ عَيْر ٱللهِ بَالْحَفْضِ شُكِلاً ١٨٠ - وَنَجُ نِي بِيَاءِ شُهُمَ مَعْ فَتْحِ زَايِهِ وَكُلَّ بِهِ أَنْفَعْ وَهُوَعَن وَلَدِ ٱلْعَكَ ٥٨٥ - وَفِي ٱلسَّيِّئَ ٱلْمَخْفُوضِ هَمْزَا سُكُونُهُ فَشَا، بَيِّنَتِ قَصْدُرَحِقِ فَتَى عَكَد

مر و قرق کامیس کامیس کامیس میموری کامیس کامیس

٩٨٦ - وَتَنْ زِيلُ نَصْبُ الرَّفْعِ كَهْفُ صِحَابِهِ وَخَفِف فَعَ زَّزْنَ الشُّعْبَةَ مُحْمِلًا ٩٨٧ - وَمَاعَكِمَلَتْهُ وَيَحْذِفُ ٱلْهَاءَ صُحْبَةٌ وَوَٱلْقَصَ ارْفَعْهُ وسَمَا وَلَقَدْ كَلا ٨٨٨ - وَخَايَخُصِمُونَ أَفْتَحْ سَمَا لُذُوزَ خَفِ حُلْ وَبَرِّ وَسَكِّنْهُ وَ وَخَفِّف فَتُكْمِلا ٩٨٩ - وَسَاكِنُ شُغْلِ ضُمَّ ذِكْرًا قَكَسْرُ فِي ظِلَلِ بِضَمِّ قَاقَصُرِ ٱللَّامَ شُلْشُكَد . ٩٩ - وَقُلْ جُبُلَا مَّعْ كَسْرِضَمَّيْهِ ثَقِلُهُ ۚ أَخُونُضْرَةٍ وَٱضْمُمْ وَسَكِنَكَذِي كَلَّا ٩٩١ - وَنَنْكُسُهُ فَأَضْمُمُهُ وَحَرِكُ لِعَاصِم قَحَمْزَةَ وَكَثْرِعَنْهُمَا ٱلضَّغَ أَثْقَالًا ٩٩٠ لِينُذِرَدُمْ غُصْنَا قَالاً حَقَافُ هُربِهَا بِخُلْفٍ هَدَى ، مَالِي وَإِنِّي مَعَّا حُلَى

## \* ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَوْ السَّمَا قَاتِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٩٩٠ وَصَفَّا وَزَجْرًا فِذِكُمُّ ٱذْعَمَ حَمْزَةٌ وَذَوْا بِلا رَوْمِ بِهَا ٱلتَا فَتُقَّلَا ٩٩٤ - وَخَلَادُهُم بَالْخُلْفِ فَالْمُلْقِيَتِ فَالْ مُغِيرَتِ فِي ذِكَا وَصُبْحًا فَحَصِلا

٩٩٥- بزينة نِوَن فِي كَدِ قَالْكَ وَاكِهِ أَن صِبُواْ مُ فُوةً، يَسَمَّعُونَ شَا عَكَد ٩٩٦- بثِقْلَيْهِ وَأَضْمُمْ تَاعَجِبْتُ شَنَّا وَسَا كُنُّ مَكَّا أَوْءَابَاؤُنَا كَيْفَ بَلَّالًا ٩٩٧ - وَفِي يُنزَفُونَ ٱلزَّايَ فَأَكْمِر مَنَ ذَا وَقُلْ فِي ٱلْآخْرَىٰ ثُوكَىٰ وَأَضْمُمْ يُرفُونَ فَٱكْمُلا ٩٩٨ - وَمَاذَاتَرَى بِٱلطَّبِهِ وَٱلْكَمْنِ شَائِعُ وَإِلْيَاسَ كَذْفُ ٱلْهَمْزِبَالْخُلْفِ مُثِّلًا ٩٩٩ - وَغَيْرُصِحَابِ زَفْعُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ وَإِلْ يَاسِينَ إِلْكَ سَرُوضِكَ ١٠٠٠- مَعَ ٱلْقَصْرِمَعْ إِسْكَانِكَسْرِدَنَاغِنَى وَإِنِّي وَاذُو ٱلثُّنْيَا اوَأَنِي أُجْ مِلا \* ﴿ ﴿ ﴿ مُ صِلَ دُوْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّ ١٠٠١ وَضَدُّم فُولُقِ مَنَاعَ، خَالِصَةٍ أَضِفَ لَهُ ٱلرُّحْبُ، وَعِذْ عَبْدَ نَاقَبْلُ دُخْلُلا ١٠٠٠- وَفِي يُوعِدُونَ دُمْ حُلَّى وَبِقَافَ دُمْ وَيَقَلَّ غَيَّا قَامَّعَ اسْتَاعِدْ عُلَا ١٠٠٠ وَوَاخَرُ لِلْبِصْدِي بِضَةِ وَقَصْرِهِ وَوَصْلُ ٱتَّخَذْتَهُمْ حَلَا شَرْعُهُ ولِلا ١٠٠٠- وَفَا لَحَقُّ فِي نَصْرِ وَخُذْ يَاءَلِي مَعَا وَإِنِّي وَبَعْدِي، مَسَنِي، لَعْنَتِي إِلَىٰ \* ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلُّورَةُ الرَّامُ لَ ﴾ ﴿ ﴾ ١٠٠٠- أَمَنْ خَفَ حِرْمِيُّ فَشَامَةُ سَكِمًا مِّعَ ٱلْكَثْرِحَةُ عَبَدَهُ ٱجْمَعْ شَمَرْدَلَا ١٠٠٦- وَقُلْكَ الشِّفَاتُ مُّمْسِكَ ثُنَّ مُنَّوِنًا وَرَحْمَتِهِ عَمْعَ ضُرّهِ النَّصْبُ حُمِّلًا

١٠٠٧ وَضُدَ وَضَا وَكُوْرُ وَكُوْلُ وَبَعْدُ رَفْ مُ شَافِ، مَفَالَاتِ آجْمَعُواْ شَاعَ صَندَ لَا ١٠٠٨ وَخُد تَا فَأَمُرُ وَفِي ٱلنَّبَأِ آلْفُ كَرُهُ مِنْ النَّبَأِ آلْفُ كَا النَّبَا الْفُ كَا النَّبَا الْفُ كَا النَّبَأُ الْفُ كَا النَّبَا الْفُ كَا اللَّهُ فَي عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْفَالُونُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَ

\* ﴿ ﴿ هُ سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنِ ٥ ﴿ ﴾ ﴿

١٠١٠ وَتَدْعُونَ خَاطِبْ إِذْ لَوَى هَاءُ مِنْهُمْ بِكَافِ حَافَى ، أَوْأَن زِدِ ٱلْهَمْنَ ثُمَّلَا الله مَن عُلَا الله مَن عُلَا الله عَاقِلِ حَلا ١٠١٠ وَسَكِن لَمَ مُ وَاضْمُ مُ بِيَظْهَرَ وَاكْسِرَن وَرَفْعُ ٱلْفَسَادَ ٱنصِبْ إِلَى عَاقِلٍ حَلا ١٠١٠ وَسَكِن لَمَ مُ وَاضْمُ مُ مِيظِهَرَ وَاكْسِرَن وَوَفُوا مِنْ جَيدٍ ، أَذْ خِلُوا نَفَن صِلا ١٠١٠ وَاللَّهُ مُن الْوَصْلِ وَآضَمُ مُ مَكْرَبُ وَ، يَتَذَكُّونُ وَفُوا مِنْ جَيدٍ ، أَذْ خِلُوا نَفَن صِلا ١٠١٠ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلِي مَالِي وَلَي مَالِي وَلَي مَا لِي وَالْمَا مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُولِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ ال

\* ﴿ ﴿ هُ شُورَةُ فُصِّلَتْ ؟ ﴿ ﴾ ﴿

١٠١٥ وَإِسْكَانُ نَحْسَاتِ بِهِ عَكَثْرُهُ وَدُكًا وَقَوْلُ مُمِيلِ ٱلسِّينِ لِلَّيْثِ أُخْمِلَا ١٠١٥ وَيُحْشَرُ يَاءُ ضُمَّ مَعْ فَتْحِ ضَمِّهِ وَأَعْدَاءُ خُذْ وَٱلْجَمْعُ عَمَّ عَقَنقَلَا ١٠١٠ وَيُحْشَرُ يَاءُ ضُمَّ مَعْ فَتْحِ ضَمِّهِ وَأَعْدَاءُ خُذْ وَٱلْجَمْعُ عَمَّ عَقَنقَلَا ١٠١٧ لَذَى شَمَرَتِ شُمَّ يَاشُر كَاءِي ٱلْ مُضَافُ وَيَارَقِي بِو ٱلْخُلْفُ بُجِلًا

\* ﴿ ﴿ اللَّهُ وَرَىٰ وَٱلزُّخْرُفِ وَٱلدُّ خَانِ ١٩٥٠ ﴿ ١٠١٨ وَيُوحَىٰ بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ كَانَ وَيَفْعَلُو نَغَيْصِحَابِ، يَعْلَمُ ٱرْفَعَ كَمَا ٱغْتَلَىٰ ١٠١٠ بِمَا كُسَبَتْ لَا فَاءَ عَدَ، كَبِيرِ فِي كَبَيْرِ فِيهَا ثُمَّ فِي ٱلنَّجْدِ شَمْلَلا .١٠٠. وَيُرْسِلُ فَٱرْفَعَ مَعْ فَيُوجِي مُسَكِّنًا أَتَانَا وَأَن كُنتُم بِكَسْرِشَ ذَا ٱلْمُكَلَّ ١٠١١ وَيَنْشَؤُ الْفِي صَهَةٍ وَيْقُلِ صِحَابُهُ عِبَدُ بِرَفْعِ ٱلدَّالِ فِي عِنْ عَلْفَالَا ٧٠٠٠ وَسَكِن وَرَدْهُمْ مَرَاكُوا وِ أَوْشَهُ وَالْمَا مَا يَنَا وَفِيهِ ٱلْمَدُ بِٱلْخُلْفِ بَلَّا ١٠٢٣ وَقُلْ قَالَ عَن حُفْءٍ وَّسَقْفًا بِضَمِهِ وَتَحْرِيكِهِ عِ إِلْضَمِهِ ذَكَّرَ أَنْبَالَا المرد وَحُكُمُ صِحَابِ قَصْرُهُمْنَ وَجَاءَنَا وَأَسْوِرَةُ سَكِن وَيُٱلْقَصْر عُدَلًا ١٠٠٥ وَفِي شُلْفًا ضَمَا شَرِيفٍ وَصَادُهُ يَصُدُّونَ كَسَنُ ٱلضَّيِهِ فِي حَقَّ نَهُ شَكَر ١٠٢٦- ءَأَرِلِهَ يُحَلِّقُ فَي يَحَقِقُ كَانِكًا قَعَلْ أَلِفًا لِلْكُلِّ ثَالِثُ ٱبْدِلَا ١٠٧٧ وَفِي لَشْتَهَيهِ عَلَيْ مُنْ مَي حَقُّ صُحْبَةٍ وَفِي يُرْجَعُونَ ٱلْغَيْبُ شَايَعَ دُخُلًا ١٠٨٨ وَفِي قِيلِهِ ٱلْمِيْرُ وَٱلْسِرِ ٱلضَّمَّ مَعْدُ فِي نَصِيرٍ وَخَاطِبْ تَعْلَمُونَ كَمَا ٱنجَلَى ١٠٠٩ بِتَخْتِي عِبَادِ ٱلْيَاوَيَغْلِي دَنَاعُلَا وَرَبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱخْفِضُواْٱلرَّفْعَ ثُمَّالَا ١٠٠٠ وَضَمَّ مَا عَيْلُوهُ ٱلْمِرْغِنَّى، أَنَّكَ ٱفْتَحُواْ رَبِيعًا وَقُلْ إِنِّ وَلِي ٱلْيَاءُ حُمِّلًا

#### \* \* \* السَّرِيعَةِ وَٱلْأَحْقَافِ ٧ ١٠ ١

١٠٣١- مَعًا رَفْعُ ءَايَتٍ عَلَىٰ كَسْمِ عِشَفَ وَإِنَّ وَفِي أَضْمِرْ بِتَوْكِيدِ أَوِلًا ١٠٣٢- لِيَجْنِيَ يَانَصِ سَمَا وَغِشَوَةً بِهِ ٱلْفَتَحُ وَٱلْإِسْكَانُ وَٱلْقَصَرُ شُمِلًا المُعَانَا عَدُ أَرْفَعَ غَيْرَكَمْنَةً ، حُسَنَّا أَذْ مُحَسَّنُ إِحْسَانًا لِكُوفِ تَحَوَّلًا ١٠٣٤ وَغَيْنُ صِحَابِ أَحْسَنُ ٱزْفَعْ، وَقَبْلَهُ وَبَعْدُ بِيَاءٍ ضُمَّ فِعْلَانِ وُصِّكَ ١٠٣٥ - وَقُلْ عَنْ هِنَامٍ أَدْعَمُواْ تَعِدَانِنِي، كُوَفَيَهُم بَالْيَالَةُ وُحَيُّ بَهُ شَكَّرُ ١٠٣٦- وَقُل لَا يُرَى بِٱلْغَيْبِ وَٱضْهُمْ ، وَيَغِدَهُ مَسَكِنُهُم بِٱلرَّفِعِ فَاشِيهِ ثُولًا ١٠٣٧ ـ وَيَاءُ وَلَكِيِّي وَيَا مَعِدَانِنِي وَإِنِّي وَأَوْزِغِني بَهَا خُلْفُ مَن تَلا \* ﴿ ﴿ وَمِن سُورَةِ مُحَلِّدِ عَلَيْهِ السَّادَمْ إِلَى ٱلرَّحْمَنَ عَنَوَيَلَ ١٤ ﴿ ﴿ \* ١٠٣٨ - وَبِٱلضَّمِ وَٱقْصُرُ وَٱكْسِراً لَتَاءَ قَتَلُواْ عَلَى حُجَّةٍ وَٱلْقَصَدُ فِي عَاسِنِ دَلَا ١٠٣٩ - وَفِي عَانِفًا خُلْفُ هَدَىٰ وَبِصَمِهِمْ وَكَسْرِقَ تَحْدِيكٍ وَأُفِلِي حُصِلًا ١٠٤٠ وَأَسْكَارَهُمْ فَأَكْسِرْصِحَابًا وَيَبْلُونَ لَكُمْ، يَعْلَمُ ٱلْيَاصِفَ وَيَبْلُواْ وَٱقْبَلَا

١٠٤١ - وَفِي يُوْمِنُواْ حَثُّ وَبَعَدُ كَلَاكَةٌ قَافِي يَاءِ يُؤْمِيهِ ، عَدِيرٌ لَسَالَكَ اللهِ وَأَلْقَصْرُ وُكِلاً اللهِ وَأَلْقَصْرُ وُكِلاً اللهِ وَأَلْقَصْرُ وُكِلاً

١٠٤٣ بِمَا يَعْمَلُونَ حَجَّ ، حَرَّكَ شَطَّهُ و دُعَامًا جِدٍ قَٱقْصُرْ فَعَازَرَهُ ومُكَا ١٠٤٤ وَفِي يَعْمَلُونَ دُمْ، يَقُولُ بِيَاءِ إِذْ صَفَا وَٱكْسِرُواْ إِذْ بَرَ إِذْ فَانَ دُخْلُلاً ١٠٤٥ وَبَالْيَا يُنَادِء قِفْ دَلِي لَا بِخُلْفِهِ ۚ وَثُلْ مِثْلُ مَا بَالرَّفْعِ شَمَّمَ صَنَ لَا ١٠٤٦ - وَفِي ٱلصَّغَقَةِ ٱقْصُرْهُ مُكِنَ ٱلْعَيْنِ رَاوِيًا وَقَوْمِ بِخَفْضِ ٱلْمِيمِ شَرَّفَ حُمَّلَا ١٠٤٧- وَبِصْدٍ قَأَتْبَغْنَ بِوَأَنَّبَعَتْ وَمَا أَلَثَنَا ٱلْكِيرُواْدِنْيًا قَالِذًا أَفْتَحُواْ ٱلْجَلَا المان عَابَ بِٱلْخُلْفِ رُنَّ اللَّهُ مُمُهُ كَرْنَصَ وَٱلْمُصِّيدَ طِرُونَ لِسَانٌ عَابَ بِٱلْخُلْفِ رُمَّلًا ١٠٤٨- وَصَادُكُ زَايِ قَامَ بِٱلْخُلْفِ صَبْعُهُ ۖ وَكَذَّبَ يَرْوِيهُ وَهِمَامٌ ثُمَّقَكُ لَا ١٠٥٠- شُمَرُونَهُ و تَمْرُونَهُ و وَأَفْتَحُواْ شَكَا مَنَوْءَةَ لِلْمَكِي زِدِ ٱلْهَمْنَ وَٱخْفِلَا ١٠٥١- وَيَهْ مِنُ ضِنْ نَيْ ، خُشَّعًا خَشِعًا شَفًا حَمِيدًا وَخَاطِبْ تَعْلَمُونَ فَطِبْ كَلَّا \* ﴿ ﴿ اللَّهُ الرَّحْمَرُ عَرَّوَجَلَّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ١٠٥٢- وَوَٱلْحَبُّ ذُوٱلرَّيْحَانُ رَفْعُ تَلَاثِهَا بِنَصْبِكُهَىٰ وَٱلنُّونُ بِٱلْخَفْضِ سُكَلِّلَا ١٠٥٣- وَيَخْرُجُ فَأَضْمُمْ وَآفْنَحِ ٱلظَّمَ إِذْ حَمَىٰ وَفِي ٱلْمُنشِيَّاتُ ٱلشِّينُ بٱلْكَسْرَفَاخْمِلا ١٠٥٤- صَحِيحًا بِخُلْفٍ يَفْرُغُ ٱلْيَاءُ شَائِعٌ شِوَائُكُ بِكُسْرِ ٱلضَّةِ مَكِيَّهُ مُ جَلَّا

٥٠٠٠ - وَرَفْعَ نُحَاسِ جَكَّ حَقُّ وَكَمْ رَمِي مِ يَظْمِثْ فِي ٱلْأُولَى ثُمَّ تُهْدَى وَتُقْبَلَا ١٠٥٦- وَقَالَ بِهِ عَلِيْنِ فِي ٱلتَّانِ وَحْدَهُ شُيُوخٌ وََّنْضَ ٱلَّذِيثُ بِٱلضَّهِ مِ ٱلْأَوْلَا ١٠٥٧- وَقُولُ ٱلْكِسَائِي ضُمَّ أَيَّهُمَا لَتَكَ وَجِيهُ وَبَعْضُ ٱلْمُقْرِئِينَ بِهِ عَكَلا ١٠٥٨ وَآخِرَهَا يَاذِي ٱلْجَلَلِ ٱبْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ وَرَسْمُ ٱلشَّامِ فِيهِ تَمَثَّلَا مه هه ه مورة الواقعة والحديد ٦ههه ١٠٥٩ وَحُورٌ وَعِينٌ خَفْضُ رَفِعِهِمَا شَفَا وَعُرَبًا سُكُونُ ٱلصَّهِ صُحِحَ فَأَعْتَلَى ١٠٦٠ وَخِفُّ قَدَّرْنَا دَارَ وَأَنْضَهَ مَشَرْبَ فِي نَدَى ٱلصَّفْووَٱسْتِفْهَامُ إِنَّا صَفَاقِلًا ١٠٦١- بِمَوْقِع بِٱلْإِسْكَ انْ وَٱلْقَصْرِشَائِعُ ۗ وَقَدْ أَخَذَ ٱضْمُمْ وَٱلْمِسِ ٱلْخَاءَ حُوَلَا ١٠٦٢ وَمِيتَقُكُمْ عَنْهُ وَكُنُّ كُفَّى وَأَن ظِرُونَا بِقَطْعٍ وَآكْسِ الضَّمَّ مَيْصَلَا ١٠٦٠ - وَيُؤْخَذُ غَيْرُ ٱلشَّامِ ، مَا نَذَلَ ٱلْخَفِيهِ فَ إِذْ عَزَّ ، وَ(ٱلصَّادَانِ) مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلا ١٠٦٤- وَعَاتَكُورُ فَأَقْصُرْ حَفِيظًا قَقُلْ هُوَالْ فَعَنَّ ، هُوَآخِذِ فَعَمَّ وَصَالًا مُوصَّلًا \* ﴿ ﴿ وَمِن سُورَةِ ٱلْمُجَادِلَةِ إِلَى سُورَةِ نُونَ ١٠ ﴿ ﴿ ١٠٦٥ وَفِي يَتَنَجَوْنَ ٱقْصُرِ ٱلنُّونَ سَاكِناً وَقَدِمْهُ وَٱضْمُمْ جِيمَهُ وَفَكَمِلًا ١٠٦٦- وَكَشْرَ آنِشْزُ وَإِفَا ضَمْم مَّعًا صَفْوُ خُلْفِهِ عُلَاعَة وَآمْدُد فِي ٱلْمَجْلِس نَوْفَلا

١٠٦٧- وَفِي رُسُ لِي ٱلْيَا، يُخْرِبُونَ ٱلثَّقِيلُ مُنْ وَمَعْ دُولَةُ أَنِّنْ تَكُونَ بِخُلْفِ لَا ١٠٦٨- وَكَشَرُ جِدَارِ ضُهَمَ وَٱلْفَتَحُ وَٱقْصُرُواْ ذَوِي إِسْوَةٍ ، إِنِّ بَيَاءٍ تَوَصَّلَا ١٠٦٠- وَيُفْصَلُ فَتَحُ ٱلطَّهَ مِ نَصُّ وَصَادُهُ بِكَتْ رِفَى وَٱلثِّقَلُ شَافِيهِ كُمَّلَا ١٠٧٠ وَفِي تُمْسِكُواْ ثِقُلُ حَلَا وَمُتِنَّدُلًا تُنَوِّنَهُ وَآخَفِضْ فُورَهُ وَعَن شَذَّا دَلَا ١٠٧١- وَاللَّهِ زِدْ لَامًّا قَأْنَصَارَ نَوْنَن سَمَا وَتُنَجِيكُ مْ عَنِ ٱلشَّامُ ثُقِّلَا ١٠٧٢- وَبَعَلْدِي وَأَنْصَارِي بِيَاءِ إِضَافَةٍ ۚ وَخُشْبُ شُكُونُ ٱلضَّبِرَزَادَ رِضًّا خُلَىٰ ١٠٧٣- وَحَفَ لَوَوْ إِلْفَا، بِمَا يَعْمَلُونَ صِفْ أَكُنُ بِوَاوِ قَانصِبُواْ ٱلْجَزْمَ حُفَاد ١٠٧٤ وَكِلغُ لَا تَنْوِينَ مَعْ خَفْضِ أَمْنِ وَ لِحَفْصٍ وَبِأَلتَ خُفِيفٍ عَرَفَ رُفِلاً ١٠٧٥- وَضَمَّ نَصُوحًا شُعْبَةُ ، مِن تَفَوُّتِ عَلَى ٱلْقَصْرِ وَٱللَّهَ دِيدِ شَقَّ تَهَالُلا ١٠٧٦- وَءَامِنتُمُورِ فِي ٱلْهَمْزَيتَ بِن أُصُولُهُ ۗ وَفِي ٱلْوَصْلِ ٱلْأُولَىٰ قُنُبُلُ وَاوَّا ٱبْدَلَا ١٠٧٧- فَسُحْقًا سُكُونًا خُهِمَ مَعْ غَيْبِ يَعْلَمُو نَ مَن رُّضْ، مَعِي بِٱلْيَا وَأَهْلَكُنِي ٱنجَلَى ١٠٧٨- وَضَيُّهُمْرُ فِي يُزْلِقُونَكَ خَالِدٌ وَمَن قَبَّلَهُ وَفَأَكْمِرْ وَحَرَكَ رَوِّي حَلَا ١٠٧٩- وَيَخْفَىٰ شَفَاءُ ، مَالِية ، مَاهِية فَصِلْ وَسُلْطَنِية مِن دُون هَاءٍ فَتُوصَلا

١٠٨٠ وَيَذَ كَرُونَ يُؤْمِنُونَ مَقَالُهُ بِخُلْفٍ لَهُ وَدَاعٍ وَيَعْدُجُ رُتِلَا ١٠٨١ وَسَالَ بِهَمْن غُصْنُ دَانِ وَعَنْيُرُهُم مِنَ ٱلْهَمْنِ أَوْمِن وَاوِ إِوْبِيَاءِ إِبْ لَا ١٠٨٢ وَنَزَاعَةُ فَأَرْفَعْ سِوَىٰ حَفْصِهُمْ وَقُلْ شَهَدَاتِهِم بِٱلْجَمْعِ حَفْضُ تَقَبَلَا ١٠٨٣ إِلَىٰ نُصُبِ فَأَضْمُمْ وَحَرِكَ بِهِ عَكَلا حِرَامٍ وَقُلْ وُدَّابِ وَالضَّدُّ أَعْمِلا ١٠٨٤ دُعَاءِي وَإِنِّي ثُمَّ بَيْتِي: مُضَافُهَا مَعَ ٱلْوَاوِ فَٱفْتَحْ إِنَّ كَمْ شَرَّفَاعَكَ ٥٠٨٠ وَعَن كُلِهِمْ أَنَّ ٱلْمُسَجِدَ فَتَحُهُ وَفِي إِنَّهُ وُلَمَّا بِكَسْرِصُوى ٱلْعُلَا ١٠٨٦ وَيَسْلُكُهُ يَاكُونِ وَفِي قَالَ إِنَّمَا هُنَا قُلْ فَشَانَطَهَا وَطَابَ تَقَبُّكُ ١٠٨٧ وَقُل لَبُ دَافِي كَسْرِهِ ٱلضَّمُّ لَازِمُ الْجُلُّفِ قَالَدِينَ ، مُضَافُ تَجَمَّلَا ١٠٨٨ وَوَظُا وَطَاءً فَأَكْسِرُوهُ كَمَا حَكُواْ وَرَبُّ بِخَفْضِ ٱلرَّفْعِ صُحْبَتُهُ كُلا ١٠٨٠ وَثَاثُكُينَة فَأَنصِبْ وَفَا نِصْفِهِ عَظْبَى وَثُلْقَ شَكُونُ ٱلضَّمِ لَاحَ وَجَمَلًا .١٠٩. وَوَ ٱلرَجْزَضَمَ ٱلْكَنرَ حَفْضٌ إِذَا قُلِ ٱذْ وَأَدْ بَرَ فَأَهْمِنْ هُ وَسَكِنْ عَنِ ٱجْتِلَا ١٠٩١ فَبَادِرْ وَفَا مُسْتَنفِرَهُ عَمَّ فَتَحُهُ وَمَايَذُكُونَ ٱلْغَتْ خَصَّ وَخَلَّا \* ﴿ ﴿ وَمِن سُورَةِ ٱلْقَيَامَةِ إِلَى سُورَةِ ٱلنَّاءِ ﴾ ﴿ ﴿ ١٠٩٢ وَرَا بَرِقَ ٱفْنَحْ آمِنًا ، يَكَذَرُونَ مَعْ يُحِبُّونَ حَقُّ كَفَّ يُمْنَىٰ عُلَّا عَلَا

١٠٩٣- سَكَسِكُ نَوْنَ إِذْ رَوَوْا صَرْفَهُ وَلَتَ وَبُالْقَصْرِ قِفْ مِنْ عَنْ هُدَى خُلْفِهِمْ فَلَا ١٠٩٤ زَكَا وَقُوَارِبِرًا فَنُونَهُ إِذْ دَنَا رَضَاصَرْفِهِ وَأَقْصُرُهُ فِي ٱلْوَقْفِ فَيْصَلَا ٥٠٠٠ وَفِي ٱلثَّانِ نَوَنْ إِذْ رَوَوْا صَرْفَهُ وَقُلْ يَمُدُّ هِشَامٌ وَاقِفًا مَّعْهُمُ و وَلا ١٠٩٦ وَعَلِيهِمَ ٱسْكِن قَالْسِ الضَّمَّ إِذْ فَشَا وَخُضْرٌ بِرَفْعِ ٱلْخَفْضِ عَرَّخُلَّ عُلَا ١٠٩٧- وَإِسْتَبْرَقُ حِنْمِيُّ نَصْرِقَ خَاطَبُولُ تَشَاءُ ونَ حِصْنَا، أُقِتَتْ وَاوُهُ, حَلَا ١٠٩٨ وَيِ ٱلْهَمْنِ بَافِيهِمْ ، قَدَرْنَ اثْقِيلُ أَذْ رَسَا وَجِمَلَتُ فُوَجِدْ شَكَدًا عَكَر \* ﴿ ﴿ وَمِن شُورَةِ ٱلنَّبَا إِلَىٰ شُورَةِ ٱلْعَكَقِ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠٩٠ - وَقُلْ لَلِيثِينَ ٱلْقَصْرُ فَاشِ وَقُلْ وَلَا حِنْ بَابِتَخْفِيفِ ٱلْكِسَائِيُ أَقْبَالَا ١١٠٠ وَفِي رَفْعِ بَارَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ خَفْضُهُ ذَلُولُ وَفِي ٱلرَّحْمَٰزِ عَامِيهِ كَمَلَا ١١٠١- وَنَاخِرَةً إِلْمَدِصُحَبَنُ مُ وَفِي تَرَكَّى تَصَدَّى ٱلثَّانِ حِدْيُ ٱلْقَالَ ١١٠٢-فَتَنفَعُهُ وفِي رَفْعِهِ عَنصَبُ عَاصِم قَأَنَا صَبَبَنا فَتْحُهُ و صَبْتُهُ و صَالَا ١١٠٣ وَحَفَّفَ حَقُّ شُجِّرَتْ وَيْقَلُّ نُشِّرَتْ شَرِيعَةُ حَقٍّ، شُعِيرَتْ عَنْ أُولِي مَلا ،١٠٠ وَظَا بِضَّنِينِ حَقُّ رَاوِقَ خَفَّ فِي فَعَدَّ لَكَ ٱلْكُوفِي وَحَقُّكَ يَوْمُ لَا ٥١٠٠ وَفِي فَكَرِهِينَ ٱقْصُرْ عَلَا وَخِتَمُهُ وَ بِفَتْحِ وَقَدِم مَكَةُ هُورَاشِ مَا وَلَا

١١٠٦- يُصَلِّي ثُقِيلًا شُهَمَ عَمَّ رضًا دَنَا وَبَا تَرْكَبَنَّ أَضْمُمْ حَيًّا عَمَّ نُهَادَ ١١٠٧- وَمَحْفُونُكُ ٱخْفِضْ رَفْعَهُ وُخُضَ وَهُوفِي ٱلْمَحِيدِ شَفَا وَٱلْحِقْ قَدَرُ رُتِكَ ١١٠٨ - وَكِلْ يُؤْثِرُ وَنَ حُزْ وَتُصَلِّي يُصَدُّرُ وَمُ اللَّهُ مُونَ حُزْ وَتُصَلِّي يُصَدُّ أَنْ فَي مُعَالِمُ لِمُعْمَدُ ٱلتَّذَرِكِيرُ حَقٌّ وَذُوجَلًا ١٠٠٠- وَضَهَمَ أُولُو حَقِّ وَلَغِيتُهُ لَهُ م مُصَيْطِر آشِمَ ضَاعَ وَٱلْخُلْفُ قُلِلاً ١١١٠- وَبِٱلسِينِ لُذْ وَٱلْوَتْرِ بِٱلْكَسْرِشَائِعُ ۖ فَقَدَّرَيْرُوي ٱلْيَحْصِيُّ مُتَقَّادً ١١١١- وَلِأَزْبَعُ غَيْبِ بَعْ دَبِلِلِّا حُصُولُهَا تَحُضُّونَ فَتْحُ ٱلضَّمِّةِ بٱلْمَدِ ثُمِّلًا ١١١٢- يُعَذِّبُ فَأَفْتَحْهُ وَوَيُوثَقُ رَاوِيًا قَرَيَاءَ إِن فِي رَفِي وَفَكُ ٱ رَفَعَن وَلَا ١١١٣- وَيَعْدُ ٱخْفِضَن ، قَاكْسِرْ وَمُدَّ مُنَوِنًا مَعَ ٱلرَّفْع إِظْعَتُ نَدِّى عَمَّ فَٱنْهَاد ١١١٤ - وَمُؤْصِدَةُ فَأَهْمِنْ مَعًا عَن فَتَّى حَمَى وَلَاعَةً فِي وَٱلشَّمْسِ بٱلْفَا وَأَبْجَلًا \* ﴿ ﴿ وَمِن سُورَةِ ٱلْعَلَقِ إِلَىٰ آخِرًا لَقُرْآنِ ٢ ١٠ ١ ١١١٠ وَعَن قُنْلُ قَصْلًا رَّوَى آبْنُ مُجَاهِدٍ رَّاهُ وَلَهْ يَأْخُذْ بِهِ مُتَعَمِّلًا ١١١٦- وَمُطْلِعِ كَسْنُ ٱللَّهِ مِرَحْبٌ وَكُمْ فَي ٱلْ بَرِيَّةِ فَأَهْمِنْ آهِلَا ثُمَّا هِلَا ثُمَّا هِلَا ١١١٧- وَيَاكَرُوُنَ أَضْمُمْ فِي ٱلْآوَلَىٰ كَمَارَسَا وَجَمَّعَ بِٱللَّشْدِيدِ شَافِيهِ كَمَلَا ١١١٠ وَصُحْبَةُ ٱلصَّمَيْنِ فِي عُمْدٍ وَعَوْ لِإِيلَفِ بِٱلْيَا غَيْرُ شَامِيِهِ مَ تَلَا ١١١٠ وَ إِلَا غَيْرُ شَامِيهِ فِي الْحَطِّ سَاقِطُ وَلِي دِينِ قُلْ فِي ٱلْكَافِئِنَ تَحَصَّلَا ١١١٠ وَ إِلَى لَهِ عُلْ الْحَطِ سَاقِطُ وَلِي دِينِ قُلْ فِي ٱلْكَافِئِنَ تَحَصَّلَا ١١٢٠ وَهَاءَ أَيْ لَهُ إِلَا سَكَانِ دَوَنُوا وَحَمَّالَةُ ٱلْمَرْفُعُ بِٱلنَّصِبِ نُ زِلَا اللهُ إِلَا سَكَانِ دَوَنُوا وَحَمَّالَةُ ٱلْمَرْفُعُ بِٱلنَّصِبِ نُ زِلَا اللهُ الله

\*\*\* بَالْبُ التَّكِيرِ ® \*\*\*

١١٣٠. وَمَا فَتَكَهُ وُمِن سَاحِنٍ أَوْمُنَوَنِ فَلِسَاكِنَيْنِ آكُمِن وُفِي ٱلْوَصْلِمُن سَلا ١١٣٠. وَأَدْرِجْ عَلَى إِعْرَابِهِ عِمَاسِوَا هُمَا وَلَا تَصِلَنْ هَاءَ ٱلظّهَ عِيرِلِتُوصَلَا ١١٣٠. وَقُل لَفْظُهُ وَ: اللّهُ أَحْبَرُ »، وَقَبْلَهُ لِأَحْمَدَ زَادَ آبْنُ ٱلْحُبَابِ فَهَنِلَلا ١١٣٠. وَقِيلَ لِيهَذَا عَنْ أَبِي ٱلْفَتْح فَارِسٍ وَعَن قُنُلِ بَعْضُ بِيَحْبِيهِ عِتَلا ١١٣٠. وقِيلَ بِهِذَا عَنْ أَبِي ٱلْفَتْح فَارِسٍ وَعَن قُنُلِ بَعْضُ بِيَحْبِيهِ عِتَلا ١١٣٠. وقِيلَ بِهِذَا عَنْ أَبِي ٱلْفَتْح فَارِسٍ وَعَن قُنُلِ بَعْضُ بِيَحْبِيهِ عِتَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣٥٠- وَهَاكَ مَوَانِينَ ٱلْحُرُوفِ وَمَا كَلَى جَهَابِذَةُ ٱلنُّقَادِ فِيهَا مُحَصَّلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١١٤٢ وَحَرْفُ بِأَدْنَاهَا إِلَىٰ مُنتَهَاهُ قَدْ يَلِي ٱلْحَنَكَ ٱلْأَعْلَىٰ وَدُونَهُ ذُو وِلَا ١١٤٣- وَحَرْفُ يُكَانِيهِ مِ إِلَى ٱلظَّهْرِ مُذَخَلُ وَكُمْ حَاذِقِ مَعْ سِيبَوَيْهِ بِوٱجْتَكَىٰ ١١٤٢- وَمِنْ طَـ رَفِي هُنَّ ٱلثَّلَاثُ لِقُطْ رُبِ وَيَجْنَى مَعَ ٱلْجَـزِمِي مَعَـٰ نَاهُ فُولَلا ١١٤٥- وَمِنْهُ وَمِنْ عُلْيَا ٱلشَّنَاكِ اللَّهَ أَنْ عَلْيَا ٱلشَّنَاكِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ١١٤٦- وَمِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ ٱلصَّنَايَاكَ لَاتَ أَنَّ الصَّالَاتَ أَنَّ وَكُونُ مِنَ أَظْرَافِ ٱلثَّنَايَاهِيَ ٱلْعُلَا ١١٤٧- وَمِنْ بَاطِنَ ٱلسُّفَانِي مِنَ ٱلشَّفَتَيْنِ قُلْ وَلِلشَّفَتَيْنِ ٱجْعَلْ شَلَاكًا لِتَعْدِلَا ١١٤٨- وَفِي أُوَّلِ مِن كِلْم بَيْ تَيْنِ جَمْعُهَا سِوَىٰ أَرْبَعِ فِيهِنَّ كِنْكُهُ أُوَّلًا ١١٤٩- أَهَاعَ حَشَاعَا وِخَلَا قَارِئِ كُمَّا جَرَىٰ شَرَطُ يُسْرَىٰ ضَارِعَ لَاحَ نَوْفَلا ١١٥٠- رَعَىٰ طُهْرَدِينِ تَمَّهُ وَظِلُّ ذِي نَنَّا صَفَاسَجْلُ زُهْدِ فِي وُجُوهِ بَنِي مَلَا ١١٥١- وَغُنَّةُ تَنُوينِ وَنُونَ وَمِيمِ إِن سَكَنَّ وَلَا إِظْهَارَ فِي ٱلْأَنْفِ تُجْلَلَى ١١٥٢- وَجَهْرٌ وَرِخْ وَآنفِتَ حُرِفَ أَنفِتَ حُرِفَ أَمْ وَمُسْتَفِلُ فَأَجْمَعْ بِٱلْآضِكَادِ أَشْمُلَا ١١٥٣ - فَمَ هُمُوسُهَا عَشْرُ حَتَىٰ كِنْفَ شَخْصِهِ الْجَدَّتْ كَقُطْبِ لِلشَّدِيدَةِ مُثِلًا ١١٥٤ - وَمَا بَيْنَ رِخُو قَ ٱلشَّادِيدَةِ عَنْمُ نَالٌ وَوَائِيٌ مُحُرُوفُ ٱلْمَدِ، قَالَرَخُوَكُمَّلَا

١١٥٥ وَقِطْ خُصَّ ضَغْطِ سَبْعُ عُلْوِقَ مُطْبَقُ هُوَ ٱلضَّادُ وَٱلظَّاأُ عُجِمَا وَإِنْ آهْ وَلَا ١١٥٦ وَصَادُ وَسِينٌ مُهُمَلَانِ وَزَائِهَا صَفِينٌ وَشِينًا بِٱلتَفَتِي تَعَـمَلَا ١١٥٧- وَمُنْحَرِثُ لَامٌ وَرَاهُ ، وَكُرِّرَتْ كَمَا ٱلْمُسْتَطِيلُ ٱلضَّادُ لَيْسَ إَغْفَلَا المه ١١٥٨ - كَمَا ٱلْأَلِفُ ٱلْهَاوِي قَوَاوِي لِعِلَةً قِ قَفِي قُطْبِ جِدٍ حَمَّسُ عَلْقَلَةً عِلْا ١١٥٩ وَأَعْرَفُهُنَّ ٱلْقَافُكُلُّ يَعُدُّهُمَا فَهَذَامَعَ ٱلتَّوْفِيقِكَ إِنَّا فَهُدَامَعَ ٱلتَّوْفِيقِ ١١٦٠. وَقَدْ وَفَقَ ٱللَّهُ ٱلْكَرِيمُ بِمَتِهِ لِإِكْمَالِهَا حَسْنَاءَ مَيْمُونَةَ ٱلْجِلَا ١١٦١- وَأَبْيَاتُهَا أَلْفُ تَزِيدُ كَلَاثَةً ۚ وَمَعْ مِئَةٍ سَبْعِينَ نُهْمًا وَكُمَّلًا ١١٦٢ وَقَدْ كُسِيتَ مِنْهَا ٱلْمَعَ إِنِي عِنَايَةً كَمَاعَ بَيْ عَنَ كُلِ عَوْرًا ءَ مِفْصَلًا ١١٦٣ وَتَمَنَّتَ بِحَمْدِ ٱللهِ فِي ٱلْخُلْقِ سَهُلَةً مُنَزَّهَةً عَن مَنطِق ٱلْهُجْرِ مِقْوَلًا ١١٦٤ وَلَكَ نَهَا تَبْغِي مِنَ ٱلنَّاسِ كُفْنَهَا أَخَا ثِقَةٍ يَعْفُو وَيُغْضِى تَجَمُّلًا ٥١١٦٠ وَلَيْسَ لَمَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيِّهَا فَيَاطَيِّبَ ٱلْأَنْفَاسِ أَحْسِنَ تَأْفُلًا ١١٦٦ وَقُل : تَجَمَّ ٱلْتَحْمِّنُ حَيَّا قَرَمَيْتًا فَتَى كَانَ لِلْإِنصَافِ وَٱلْحِلْمِ مَعْقِلَا

١١٦٧- عَسَى ٱللَّهُ يُدْنِي سَعْيَهُ وبِجَوَازِهِ وَإِن كَانَ زَيْقًا غَيْرَ خَافِ مُّ زَلَّلا ١١٦٨- فَيَا خَيْدَ عَفَارِ قَاكَ خَيْدَ رَاحِمِ قَالَخَيْرَ مَأْمُولِ جَدًّا قَتَفَضُّلَا ١١٦٠- أَقِلْ عَثْرَتِي وَٱنفَعْ بِهَا وَبِقَصْدِهَا كَنَانَيْكَ كِاللَّهُ كِارَافِعَ ٱلْعُكَرُ ١١٧٠- وَآخِنُ دَعْوَانَا بِتَوْفِيقِ رَبِّنَا أَنِٱلْحَمْدُ لِلْهِ ٱلَّذِي وَجَدَهُ وَعَلاَ ١١٧١ وَيَعَـُدُ: صَلَا أَهُ ٱللَّهِ ثُمَّ مَسَلَامُهُ عَلَىٰ سَبِيدِ ٱلْخَلْقِ ٱلرَّضَا مُتَنَخَّلًا ١١٧٧- مُحَمِّدِ ٱلْمُخْتَارِ لِلْمَجْدِكَةِبَةً صَلَاةً تُبَارِي الرِّيحَ مِسْكًا قَمَندَلا ١١٧٠ وَتُبُدِي عَلَىٰ أَصْحَابِهِ عَ نَفَحَاتِهَا بِعَنْدِ تَنَاهِ مَرْنَبً وَقَلَ نَفُلَا